# الكفّر دالطاعُوت بالطاعُوت

بين ڠلو الخَوارج وتفريط المُرجِئة

> إعداد الشيخ أبو سلمان عبد الله بن متحمد العُليْفِى رحمه الله غليفة – مكة المكرمة

> > بسم الله الرحمن الرحيم **المقدمة**

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وأرسل به رسله عليهم

1 -1-

الصلاة والسلام هو الإسلام وهو التوحيد وهو أصل الدين ,وأساسه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ,وهو كما ترى قول وعمل ,عقيدة سهلة ميسرة وسط لاغلو فيها ولا تفريط مصدرها القرآن الكريم ,والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وفهم الصحابة رضى الله عنهم لهما .

هذه الأصول الثلاثة المعصومة القرآن والسنة والإجماع هى عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التى تقدم فهم الصحابة على فهم غيرهم هى الممدوحة و على فهم غيرهم والتمكين ومن خالفها كان من الضالين الهالكين وإن تزى المسلمين وانتسب لأهل السنة والسلف الصالحين ,فالعبرة بالحقائق لابالمسميات ,وبالانقياد والقبول والسلوك العملي لابالشعارات ,فإن المنهج العملى للمسلم وتعامله مع الآخرين هو الذى يحكم عليه ويميزه عن غيره من أهل الأهواء و البدع والافتراق .

قال الله تعالى مبيناً هذا الطريق (وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)الأنعام 153

وقال سبحانه بعد أن وضح الطريق وفصله تفصيلاً يزيل كل لبس ويقطع كل عذر (وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون)الأنعام 126

ومع وضوح هذا الطريق ويسر هذه العقيدة إلا أن هناك من حاد عن الصراط وتنكب الطريق وزاغ وضل عن طريق الهدى إما إلى الغلو والتشدد كالخوارج وأهل الغلو فى التكفير والتوقف والتبين ,وإما إلى التفريط والتساهل كالمرجئة والأشاعرة والماتريدية ,وغيرهم من أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة

وخطورة الأمر أن هؤلاء ينتسبون إلى التوحيد و السنة ويرفعون شعار السلف والسلفية حتى التبس حالهم على كثير من المسلمين فما عادوا يفرقون بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وبين الخوارج و المرجئة أدعياء السلفية ,ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فكان لزاماً وواجبا على أهل العلم رفع هذا الالتباس وبيان التوحيد الخالص للناس ليهلك من هلك عن بينة ,- نسأل الله السلامة والعافية و الثبات على الحق وحسن الخاتمة – فإن الله تعالى ماخلق الخلق إلا ليوحدوه وبالعبادة بفردوه

ولما كان التوحيد هو السبب الذي من أجله خلق الله الخلق ، وجعل الجنة و النار ووضع الموازين القسط، وحدد يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، وكان هو الرسالة التي أمر الله أنبيائه ورسله بتبليغها إلى الثقلين، الجن والإنس عبر مراحل التاريخ المختلفة، فإن معرفة حقيقة التوحيد تظل أول ما يجب على الإنسان أن يعلمه ويفهمه) فاعْلَمْ أنّهُ لا إله َ إلا تَ اللهُ(

Modifier avec WPS Office

ومن عظم شأن التوحيد وجلال قدره وعظيم مكانته، أن جعله الله روح دينه، وجعله فرض عين لا ينعقد إسلام المرء ما لم يؤديه بتمام شروطه، فمن مات وهو تارك لفريضة التوحيد، مات على غير ملة الإسلام، وإن نطق الشهادتين وأدى الفرائض الأربع وجاء يوم القيامة بأعمال صالحة حجمها كالجبال، لقوله تعالى:) وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مّنتُورًا (أي الجبال، لقوله تعالى:) وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مّنتُورًا (أي أنهم سجلت لهم أعمال صالحة أتوا بها، ولكن الله أحبطها ونثرها كالرماد في يوم عاصف، لماذا.؟ لأنهم خرجوا من الدنيا وهم تاركي فريضة التوحيد، أي، أنهم خرجوا من الدنيا وهم على غير ملة الإسلام.

وغالبية الناس اليوم ممن ينتسبون إلى دين الإسلام، لا يفهمون أن التوحيد فرض عين، وأنه عبادة عملية تؤدى كما تؤدى الصلاة، وأن له أركان وشروط لا يقبل إسلام المرء دون الإتيان بها، فهم يفهمون الإسلام على أنه مجرد شعور قلبي بوحدانية الله، ونطق بالشهادتين، ثم عبادات وفرائض تؤدى يشكل آلي، يكون الإنسان بعدها من أهل التوحيد، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، فإن الله قد حكم بالشرك على أناس مؤمنين به من قلوبهم لقوله تعالى:) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إلا تَ وَهُم مُشْرِكُونَ (، أي، أنهم مع إيمانهم بالله ونطقهم الشهادتين، فإنهم قد أشركوا بعبادته عبادة آلهة أخرى.

### بما يصير الكافر به مسلما

ولكن التوحيد لا ينعقد ولا يقبل إسلام المرء ما لم يحقق شروطه ويأت بها بتمامها وكليتها، فإذا سقط شرط واحد منها بطل إسلامه إن كان مسلما بالأ صل، ولم يقبل إسلامه إن كان يريد اعتناق الإسلام والدخول فيه .

1- والإسلام يثبت بالنص كأن ينطق بالشهادتين أو يتلفظ بما يدل على أنه مسلم

2- ويُثبت الإسلام بالدلالة كأن يأتي بدلالة قطعية تدل على إسلامه كالصلاة والحج والوضوء والآذان والإقامة

3- ويثبت الإسلام كذلك بالتبعية للوالدين أو أحدهما بأن يولد لأبوين مسلمين

4- ويثبت الإسلام كذلك بالعموم لكل من نشأ بين المسلمين فى بلاد الإسلام , فإن الأصل فى المجتمعات الإسلامية أنها على الإسلام ولا تلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد فى بلاد كفر الردة ,فالدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حُكام ,فمن أتى بواحدة من هذه الأربع فقد ثبت إسلامه حكما ويُعصم دمه وماله وعرضه فى الدنيا ,وينجوا به فى الآخرة مالم ينقضه بناقض مكفر ثبت عليه بيقين ,فكما ثبت إسلامه بيقين لايزول إلا بيقين مثله ,فلا يزول بالشك ولا بالظن ولا بالاحتمال وال-تأويل والشبهات هذا أصل ضابطه أن :

{أُحكَام الدنيا تُجرى على الظاهر من إسلام وكفر ,فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم ,ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرك },مع تفصيل سيأتى إن شاء الله فى باب الرد على أهل الغلو

Modifier avec WPS Office

والتوقف والتبين الذين يقولون أن الأصل فى الناس الكفر والذين لايفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد والذين يتوقفون فيمن ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة لأنهم لايعتبرون بهذه الدلالات ويقولون أن شيوع الشرك فى المجتمع دليل على كفر المعين أو التوقف فيه , و سياتى الإجماع على ضلا لهم وفساد مذهبهم ورد شيخ الإسلام بن تيمية عليهم وكشف شبههم وبيان ضلالهم وانحرافهم عن الحق ومخالفتهم أهل السنة

بما يصير المسلم به كافرا

وبما أننا معاشر أهل السُنة لانرضى ببدع الخوارج وأهل الغلو فى التكفير و التوقف والتبين وغيرهم من أهل الضلال

كذلك لانرضى ببدع الجهمية ومرجئة العصر أدعياء السلفية هذا الحزب الضال المنحرف عن طريق الهدى الذى هو فى الحقيقة أشد خطراً على الإسلام من الخوارج وأهل الغلو ,لأن هؤلاء منهجهم ومذهبهم لايقبله أصحاب الفطر السليمة فالناس لاتقبل هذه الأفكار التى تكفر المسلمين بالعموم أو تتوقف فيهم ,علاوة على أن أهل الغلو لايستطيعون الجهر بدعوتهم و الدعوة إلى مذهبهم وأفكارهم فى العلن لأنهم يعرفون مسبقا أن الناس تلفظهم ولا تقبل هذا الهراء منهم ,ومع ذلك هم قلة لاوزن لهم و لا دعوة ,وهذا من أكبر الدلائل على أن مذهبهم باطل فلا يستطيعون الجهر له .

ولكن الخطر الحقيقى على الإسلام والمسلمين هو من مرجئة العصر أدعياء السلفية الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى مذهب السلف, والسلف منهم براء ,وينتسبون إلى أهل السنة وهم فارقوا السنة وخالفوها فى الأصول والفروع ,وخالفوا الكتاب والسنة وقدموا أرائهم وأفهام شيوخهم على فهم الصحابة وأهل الأثر ,مع أنهم يدعون أنهم أتباع أهل الحديث والأثر ,دعوات عريضة إلى الإتباع ونبذ التعصب والتقليد ,تحتاج منهم إلى دليل وانقياد عملى لما يدعونه ,شعارات كثيرة ليس لها أثر ملموس على أرض الواقع فى حياة الناس والعبرة بالحقائق لابالمسميات

فخطورة مرجئة العصر أدعياء السلفية أنهم يرفعون شعار السئنة والسلفية ليلبسوا على الناس دينهم ,مع أن هذه الشعارات لاتنطلى ولا يخدع بها إلا من رضى أن يؤجر عقله ويصم أذنيه عن سماع الحق ويغمض عينية من رؤية الأدلة القاطعة عليه, ولاسيما بعد أن أفتت اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالتحذير منهم ومن خطرهم على مذهب أهل السنة لجهلهم وتعالمهم وانتسابهم للسلف زورا ,وإحيائهم مذهب المرجئة الخبيث ونسبته إلى بن تيمية والسلف

فهؤلاء يقولون إن الإيمان هو التصديق المجرد وعليه فلا يكون الكفر إلا ب التكذيب والجحود والاستحلال واعتقاد القلب ,وعلي هذا المعتقد الفاسد قسموا الكفر إلى قسمين فقالوا أن الكفر كفران ,كفر اعتقاد وكفر عمل ,وكفر الاعتقاد أكبر مخرج من الملة ,وكفر العمل أصغر غير مخرج من الملة ,فلم يكفروا بالأعمال المكفرة ,وبناءاً على مذهبهم الضال المنحرف قالوا إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم وليس بكافر وقالوا أن تارك الصلاة تركاً كلياً مسلم وليس بكافر

وقالوا أن تارك التوحيد المرتكب الشرك الأكبر مسلم معذور بجهله وإن مات على شركه وكفره دخل الجنة لأنه مسلم

وقالوا إن تارك الحكم بغير ما أنزل الله المشرع من دون الله المبدل لدين الله مسلم لأنه لا يعتقد الكفر ولا يقصده وهو يشهد الشهادتين فلا عبرة بهذه النواقض والمكفرات العملية لأنه لا كفر بالعمل وإنما الكفر بالاعتقاد و الجحود والقصد. والمصيبة عند هؤلاء مرجئة العصر أدعياء السلفية أنهم اتهموا كل من يخالفهم بالتكفير والتشدد والغلو واستمروا على ذلك البهتان إلى أن حذر ت منهم اللجنة الدائمة وحذر منهم كبار العلماء وكتب علماء أهل السنة أتباع السلف الصالح الكتب والمؤلفات وأظهروا عوارهم وفساد مذهبهم وأنهم على مذهب الجهمية في الكفر ,والمرجئة في الإيمان ونصحوهم بالتوبة والرجوع إلى مذهب السلف وتعلم العلم الشرعي من أهله .

لما انكشف باطلهم وما عاد ينطلي على أحد من أهل العلم ,قال الأدعياء إن هذه مسائل خلافية لايبدع فيها المخالف لأن الخلاف فيها لفظى وليس حقيقى ولابد أن توحد الجهود ونجتمع على محاربة الأعداء من الشيعة و الروافض والصوفية "!!

انظر إلى تلون المجوس وتقية الخمينى والرافضة وتعالم المعتزلة ,ولكن صدق من قال إن المرجئة يكذبون .

ومن كذبهم وتدليسهم على الشباب أنهم يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص ليوافقوا أهل السنة فى اللفظ فقط ويخالفوهم فى الحقيقة فإن قيل لهم والأعمال قالوا شرط كمال!!والكفر قالوا بالجحود والا ستحلال والاعتقاد!!

وقد كشفنا انحرافهم وضلال مذهبهم وفصلناه لكل طالب حق فيما كتبناه من قبل فى (مجمل أقوال السلف وكبار العلماء فى ذم المرجئة والتحذير من الإرجاء) و ( البيان والإشهار ) و ( الوجاء) و (الأسماء والأحكام) وكذلك لانرضى مذهب الخوارج وأهل الغلو والتوقف والتبين فهذا ضلال وانحراف لايقل عن ضلال وانحراف المرجئة ,فلا نرضى بغير الحق ومنهج الحق مذهب أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأصولها الثلاثة المعصومة ,الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضى الله عنهم القسم الأول

تمهيد

دعوة الحق كفر بالطاغوت ..... إيمان بالله

قال الله تعالى :{وَلقدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ۗ أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاعُوتَ فَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالةُ فُسِيرُوا فِي الأَ

Modifier avec WPS Office

أَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المُكذِّبِينَ}النحل36 في هذِه الآية الكريمة بين الله عز وجل أن مهمة الرسل عليهم السلام كانت دعوة أممهم إلى توحيد الله والذي لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان ب الله وحده، الكفر بالطاغوت بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان شجرًا أم حجرًا أم بشرًا أم هوًى . . أم غير ذلك فقد كان أهل الجاهلية يعبدون الأشجار، ومن ضمن ذلك (العزى)، فقد ذكر ابن كثير في التفسير نقلا عُ عن ابن جرير رحمهما الله تعالى 271/4 : أن العزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي مكان بين مكة والطائف وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم، وقد هدم البناء وقطع الشجر خالد بن الوليد عنه النبي إلى نخلة لأجل هذا الأمر وجعل يقول : يا عُرَى كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك وكذلك (اللات) كانت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف وسدنه وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. وقد قال الله عز وجل عن أهل المشركين من أهل الكتاب : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون } التوبة(31. وهكذا كان قوم فرعون يعبدونه من دون الله عز وجل كما فى قصة الماشطة وقد انتشرت عبادة المتجبرين والمتألهين من بنى آدم، كما اتخذ أهل الفجور الهوى إلهًا يعبد من دون الله عز وجل، قال تعالى : { أَرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا }الفرقان(43)، وقال سبحانه :{ أَفْرَأَيت من اتَخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ وأَضْلُهُ اللهُ عَلَى عَلَم } ومن استجاب لدعوة الحق فكفر بالطاغوت وآمن بالله وحده فقد استمسك بحبل نجاته في الأولى والآخرة، قال سبحانه : { . . فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم \* الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خ الدون } البقرة(256-257. ( ولكن ما هي حقيقة الكفر بالطاغوت ؟ . . وما هي لوازمه ؟ وما هي ثمرته ؟ وما هي حقيقة الإيمان بالله ؟ . . وما هي لوازمّه ؟ . . . وما هي ثمرته ؟ ! ! قبل الإجابة على هذه الأسئلة لابد من معرفة مفهوم هذه الكلمة (الطاغوت)

[ الطاغوت : يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . .

وقال أبو إسحق : كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت،

6 - 6 -

. **. وقال الشعبي وعطاء ومجاهد** : الجبت : السحر، والطاغوت : الشيطان و الكاهن وكل رأس في الضلال، قد يكون واحدًا، قال تعالى : { يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }، وقد يكون جمعًا قال تعالى : { والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم . . }،

وقال الأخفش: الطاغوت يكون للأصنام، والطاغية: ملك الروم،

قال الليث: الطاغية: الجبار العنيد،

وقال ابن شميل: الطاغية: الأحمق المستكبر الظالم،

وُقالَ شَمَّر: الطَّاغية: الذي لا يبالي ما أتى، يأكل الناس ويقهرهم لا يثنيه تَحَرِّجُ ولا فُرَقٌ ]

لسان العرب(9/15-10.

مما سبق يتبين لنا أن الطاغوت اسم مشتق من (طغا) أي تجاوز الحد ومنه قوله تعالى : { وأنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية }

فمن ذلك نخلص إلى ما يلي:

الطاّغوت هو: ما يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بالعبادة من شيطان أو جبت أو إنس أو رؤوس الضلال، والجبابرة العنيدون المستكبرون الظالمون الذين يسومون الناس خسفًا وجورًا، وعلى ذلك فحقيقة الكفر بالطاغوت هي: (البراءة من جميع الطواغيت ظاهرًا وباطنًا، قلبًا وقالبًا، مع إعلان ذلك بالقول والفعل دون مواربة)،ويدل على ذلك:

قول الله تعالى: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأ بيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنت أبنا \* وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد}الممتحنة (4-وقوله سبحانه: { لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو تجد قومًا وأبناءهم أو إخوان هم أو عشيرت هم أولئك كتب في قلوب هم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأن هار خ الدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون }المجادلة(22)

ولهذا أمر الله نبيه بإعلان البراءة في قوله سبحانه: {قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون}الأنعام(19)، وأيضًا في قوله سبحانه: {قل يا أيها الكافرون \* لا أعبد ما تعبدون \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* لكم دينكم ولي دين { والمؤمن يحتنب الأصنام وعايديها والطواغيت ومريديها، قال سبحانه: {وإذ

والمؤمن يجتنب الأصنام وعابديها والطواغيت ومريديها، قال سبحانه: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام \* رب إنـهن أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور

رحيم}إبراهيم(35-36)، بل ويعتزل وحده فرارًا بدينه كما في قوله جل وعلا: {وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا \* فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا عجلنا نبيًا}مريم(48-49)، {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}النحل(36)، {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور \* حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تـهوي به الريح في مكان سحيق}الحج(30-31 وبذلك يدخل في هذا التعريف للطاغوت:

1- الأشجار والأحجار والأصنام والشياطين والجن المعبودون من دون الله عز وجل.

2- المدعون للإلوهية والربوبية من الملوك والزعماء وغيرهم.

3-الجبابرة المستبدون أو المستكبرون القاهرون للناس بلا مبالاة ولا خوف.

4-الحكام بين الناس بالهوى والتشريعات الظالمة والأحكام الجائرة.

5- القوانين والأنظمة والتشريعات والأحكام البشرية الوضعية، قال الله تعالى : { أَلَم تَرَ إِلَى الذين يزعمون أَنهم آمنوا بِما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا " بعيدًا } النساء (60

والكفر بالطاغوت يستلزم ما يلى :

المعاداة القلبية للطواغيت، وإظهّار وإعلان تلك العداوة عند القدرة والا ستطاعة وتسقط بالعجز والإكراه ، قال الله عز وجل: {قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون \* أنتم وآباؤكم الأقدم ون \* فإن هم عدو لي إلا رب

العالمين}الشعراء(75-77

8 -8-

على سلطان الله وأحكامه، ولا يجوز للمسلمين الرضا بـها ولا التحاكم إليها، ويدخل في ذلك ما يسمى بالشرعية الدولية والقانون الدولي وما يزعم من نظام عالمي جديد وعولمة وغير ذلك من كلمات ومصطلحات خادعة زائفة يراد بـها الكيد والمكر، فكلها من أحكام الجاهلية الآخرة التي هي أشد ضلا لا ً من الجاهلية الأولى.

عدم موالاتـهم وعدم إلقاء المودة إليهم،

قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل \* إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون \* لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير}الممتحنة (1-3)، وقال جلت قدرته: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين \* فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين}المائدة (51-52)

وثمرة الكفرّ بالطاغوّت بجميع أشكاله تتجلى فى :

1- تطهي ر القلب والن فس من الأرجاس والأُنجآس، فقد وصف الله عز وجل الأوثان بأن ها رجس، قال سبحانه: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}الحج(30)، كما وصف الله عز وجل المشركين بأن هم نجس، قال عز من قائل: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}التوبة(28)

2- التحرر من عبودية الطواغيت سواء عبودية العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد}الزمر(17)، أم عبودية القهر والتسلط، كما قال سبحانه: {وتلك نعمة تمنها عليّ أن عبّدت بني إسرائيل}الشعراء(22)، وهذا في خطاب موسى المرافية لفرعون.

3- وإذا تحقق ذلك كله تهيأ الإنسان الذي كفر بالطاغوت بجميع المعاني السابقة إلى الثمرة العظمى والسعادة الكبرى فما هى ؟..

# الولاء والبراء والكفر بالطاغوت

إن قضية الولاء والبراء هي من القضايا الهامة والأساسية في دين الله عزوجل ، وذلك لما يترتب على هذه القضية من أحكام وواجبات وتبعات خطيرة على واقع جماعة المسلمين ، ولذلك تجد أن النصوص الشرعية

Modifier avec WPS Office

المستفيضة من الكتاب والسنة والإجماع قد ركزت على بيان هذه القضية بياناً واضحاً لا لبس فيه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله عن أهمية الولاء والبراء:(فهذه مسألة مبنية على أصل كبير ، وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ، ونهى عن موا لاة الكافرين كلهم من يهود ونصاري ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم ، ممن ثبّت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم . وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ، ودّلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة. فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية ، فإنه يجب محبته وموالاته ونصرته ، وكل من كان بخلاف ذلك ، فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته ، وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة)إهـ الفتاوى السعدية(111 قلت: ومن هنا نعلم يقيناً أن قضية الولاء والبراء هي قضية شرعية محسومة في دين الله بالأدلة الشرعية قطعية الدلالة والثبوت فهي خرجت عن حيزالإجتهاد والرأى بحيث لايمكن لأحد أن يحرف أويميع هـذة القضية العقدية الخطيرة أويتكَّلم فيها بالجهل والهوى. ولـذا كانِت قضية الولاء و البراء هي الركن الركين في دين الله لا يستقيم الإسلام أو يتحقق التوحيد أو يكتملُّ الإيماِّن إلا بحصولها في واقع المسلمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحّمه الله تعالى:(هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين ، فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية ، فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ، ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه ، وبين ما يسخطه ويبغضه ، وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية ، وبين توحيد الربوبية ، فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن و الكافر، والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب ، وأهل الجنة وأهل النار، وأولياء الله وأعداؤه ، والملائكة المقربون والمردة الشياطين ﴿ فَإِنَّ هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية ، وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ١ ﴿ وَلا يشهد الفـرق الذَّى فـرق الله بـه بين أوليائه وأعدائه ﴿ وبين المؤمنين والكافرين ، والأبرار و الفجار، وأهل الجنة والنار وهو توحيد الألوهية ، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، وفعل ما يحبه ويرضاه، وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب، أو أمر استحباب، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وموالا ة أوليائه، ومعاداة أعدائه ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان، فمن لم يشهد هذَّه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء، ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس المشركين ، وهو شر من اليهود والنصارى الله ألذى يشهد الحقيقة الكونية، وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة، ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر، ويسلك هذه الحقيقة، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار،

10 - 10 -

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى ا)إهـ مجموعة الرسائل والمسائل(7/1 وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله:(والمرء قد يكره الشرك، ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم؛ فيكون متبعاً لهواه، داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركاً من التوحيد أصولا وشعباً، لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض لله، ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه؛ وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله.)إهـ الدررالسنية(8/396). ومن هنا نعلم يقيناً أن المرء لا يثبت له حكم الإسلام إلا بتحقيق أصل الولاء والبراء في واقع حياته العملية ، لأن هـ حكم الإسلام إلا بتحقيق أصل الولاء والبراء في واقع حياته العملية ، لأن هـ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( إنما يصير الرجل مسلماً حنيفا موحداً إذا شهد أن لا إله إلا الله أ فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحداً في تألهه ، ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه ، وإسلامه له، ودعائه له ، والتوكل عليه ، وموالاته فيه ، ومعاداته فيه ، ومحبته ما يحب ؛ وبغضه ما يبغض)إهـ مجموع الفتاوي(8/81

ولـذا كان من لوازم شهادة أن" لاإله إلا الله " أن يتولي أهل الإيمان بعضهم بعضاً برابطة الإسلام منفصلين في ذلك عن الكفار والمشركين على اختلاف مللهم الكفرية ، ومتى لـم يقوموا بهذا الواجب الشرعي تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

يقول الله تعالى:(والـذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) سورة الأنفال الآية:73.

قال الشيخ محمد بن عبد الطيف آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: (قال بعض العلماء الفضلاء: الفتنة في الأرض الشرك ، والفساد الكبير اختلاط المسلم بالكافر، والمُطيع بالعاصي ، فعند ذلك يختل نظام الإسلام وتضمحل حقيقة التوحيد ، ويحصل من الشر ما الله به عليم ؛ فلا يستقيم الإسلام ، ويقوم قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويرتفع علم الجهاد ، إلا تبالحب في الله والبغض فيه ، وموالاة أوليائه ، ومعاداة أعدائه ، والآيات الدالة على ذلك ، أكثر من أن تحصر، وأما الأحاديث ، فأشهر من أن تذكر)إه الدررالسنية (447/8). (

والمقصود بيان أن من أكبر أسباب حصول الفتنة والفساد في الأرض هو ترك موالاة المؤمنين واتخاذ الكفار أولياء ، فعندها يختل نظام الإسلام ويقع الشر والبلاء .. وهك ذا فإنه لما هدمت قواعد الدين ، وطمست آثار التوحيد ، واندثرت معالم ملة إبراهيم عليه السلام في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الدين وعادت فيه الجاهلية ، وانقلبت فيه الحقائق الشرعية عند الأكثرين حتى عاد المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا ، فاختلط أهل الإيمان بأهل الكفر، والتبست الملة الإسلامية بالملل الشركية ، واختل ميزان الحب والبغض والولاء والبراء عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام ، فصاروا

11 - 11 -

يوالون الكفرة المشركين ويحبونهم ويقربونهم ، ويتبرأون من المؤمنين الموحدين ويبغضونهم ويبعدونهم ، وقد ساعد على ظهور هذه الفتنة وتثبيت أوتادها كثير من أدعياء العلم والتوحيد من المنتسبين إلى السلفية زوراً وكذبا الذين نراهم يصدرون الفتاوي الضالة المضلة يتبرأون فيها من الموحدين والمجاهدين ويعتبرونهم خوارج العصر ، بينما يوالون الحكام الكفرة الذين يحاربون الله ودينه ويسعون في الأرض فساداً ، ويفرضون الدساتير العلمانية ويحكمون بالقوانين الوضعية ويتسابقون في سياسة التطبيع مع إسرائيل ويقفون في صف الصليبين لقتال المسلمين ، فعظمت الفتنة وظهر الفساد في البر والبحر، وأصبح الدين الحق غريباً وأهله المتمسكين به هم الغرباء ولا ح-ول ولا ق-وة إلا بالله.

ولــذا كان من الضروري على المسلم ــ في هذا العصرــ أن يتنبه إلى خطورة الانحراف الحاصل في قضية الولاء والبراء حتى لا تلتبس عليه الحقائق الشرعية والواقعية ، أو يختلط عليه سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فيضع الأمور في غير موضعها الصحيح.

يقول شهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله عن ضرورة التفريق بين المسلمين والكفار: (إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير و الصلاح ، واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني ... ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشأ وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم .. فهما صفحتان متقابلتان ، وطريقان مفترقتان .. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .. ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ؛ ووضع يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين ، والعنوان المميز للمجرمين في عالم الواقع لا في عالم النظريات.

فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجرمون بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم ، وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم ، بحيث لا يختلط السبيلان و لا يتشابه العنوانان ، ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين و المجرمين ... وهذا التحديد كان قائما ، وهذا الوضوح كان كاملا ، يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية ؛ فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ، وكانت سبيل المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين ... يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ... ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا ويجب ألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة لائم ، و

لا صيحة صائح ..) إهـ في ظلال القرآن الكريم. قلت: ومن هنا يتضح أن ضرورة معرفة المسلم من المشرك ، وتمييز المؤمن من الكافر هو من أكبر مطالب الشريعة الإسلامية ، وأعظم مقصد من مقاصدها لمن فهم طبيعة هذا الدين الرباني.

إن قضية الولاء والبراء هي من لوازم ومقتضيات كلمة التوحيد:(لا إله إلا الله) إذ معنى ذلك أن المسلم يجب عليه أن يحب ويبغض ويوالي ويتبرأ فى الله ومن أجل دين الله عزوجل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ، ولا يوالي إلا لله ، ولا يعادي إلا لله ، وأن يحب ما يحبه الله ، ويبغض ما أبغضه ، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ، وإنك لا ترجو إلا الله ، ولا تخاف إلا الله ، ولا تسأل إلا الله ، هذا ملة إبراهيم ، وهذا الإسلام الذي بعث الله به

جميع المرسلين ) إهـ مجموع الفتاوي (8/164/

والمقصود أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أمران أساسيان وهمـا: الأول: نفي العبادة عن غير الله من الآلهة الباطلة كالطواغيت والأنداد والأ رباب والأصنام .

والثانى: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له .

وهـذا المعنى الشرعي العظيم في النفي والإثبات يستفاد من آيات كثيرة في القرآن الكريم .

يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) سورة البقرة الآية:256.

وقالَ عزوجُل: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) سورة النحل الآية:36.

ويقول عزمن قائل: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أؤلئك الذين هداهم الله وأؤلئك هم أولوا الألباب) سورة الزمر الآية:18 .

فمـن خلال هـذه الآيات القرآنية الكريمة يتضح لنا بجلال أنه لابـد مع الإ يمان بالله من الكفر بالطواغيت واجتناب أعوانهم والتبرؤ منهم ومفاصلتهم وبغضهم ومعاداتهم .

يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ... فأما صفة الكفر بالطاغوت ، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله ، وتتركها ، وتبغضها ، وتكقر أهلها ، وتعاديهم ، وأما معنى الإيمان بالله : فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده ، دون من سواه ، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله ، كلها لله ، وتنفيها عن كل معبود سواه ، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله ، وتنفيها عن كل معبود سواه ، وتحب أهل الإخلاص ، وتواليهم ، وتبغض أهل الشرك ، وتعاديهم ؛ وه ذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها) إه الدرر السنية (1/162

قلت: فهذه هي حقيقة التوحيد الذي فرضه الله على العباد،وه ذا ه و معنى لا إله إلا الله : إخلاص وتوحيد وإف راد الله عزوجل في العبادة ، والولاء لدينه ولأوليائه المؤمنين ، وكفر وبراءة من كل معبود سواه ، ومعاداة أعدائه الكافرين ؛ فهو توحيد اعتقادي قولي ، وعملي طلبي في آن واح د .. فسورة الإخلاص دليل على الإعتقادي منه ، وسورة الكافرون دليل على العملي منه ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة بهاتين السورتين ويداوم عليها في سنة الفجر وغيرهما لأهميتهما البالغة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا مما يحقق أن الإيمان و التوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب ، فلابد من إخلاص الدين لله ، والدين لا يكون دينا إلا " بعمل ، فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة ، وقد أنزل الله عزوجل سورتي الإخلاص " قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" أحدهما في توحيد القول والعلم ، والثانية في توحيد العمل والإرادة) إه مجموع الفتاوي (291/2

ومـن هنا يتضح لنا بجلاء أن الولاء والبراء هو من توحيد الألوهية والعبادة ، ولذلك كان داخل في أصل الدين كما قرر ذلك الأئمة وسلف الأمة .

يُقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (أصل الدين أن يكون الحب لله و البغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله ... وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله) إهـ منهاج السنة النبوية (64/3)

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ( وأصل دين الإسلام معرفة الشرك والبراءة منه وإنكاره ومعاداة أهله ، ومعرفة التوحيد على الحقيقة وقبوله ومحبته وموالاة أهله) إه مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (59/2)

ومـن هذه النقول الواضحة لشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى يتبين لنا بجلاء خطأ قول المرجئة والجهمية الجُ ـدد في زعمهم أن الولاء والبراء ليس من أصل الدين!.

إن الولاء والبراء هو أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم:(أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله) رواه الطبرانى.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: (فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد ، أوعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله ، والمعاداة في الله والموالاة في الله ، ولوكان الناس متفقين على طريقة واحدة ، ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ، لم يكن فرقانا بين الحق والباطل ، ولابين المؤمنين والكفار، ولابين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) إه رسالة أوث ق عرى الإيمان (38 وبالجملة فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين

14 - 14 -

يجب على العبد مراعاته.

إن الولاء والبراء قائم على الحب والبغض ، وأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم ، وأن تبغض في الله أعداء رسله ، فالولاء لله هو محبة الله ونصرة دينه ومحبة أوليائه ونصرتهم ، والبراء هو بغض أعداء الله

ومعاداتهم وتكفيرهم ومجاهدتهم بقدر الإمكان .

والعباد يُنقُسُمونَ إلى فريقان لا تألث لهما ، الفريق الأول:(أولياء الله) و الفريق الثاني:(أولياء الشيطان

قال الله تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون) سورة البقرة الآية:257 .

يقول العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله معلقاً على هذه الآية الكريمة: (فالآية تقتضي أن الناس قسمان: الذين آمنوا وليهم الله تعالى أي لا غيره ، فليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ الله مولانا ولامولى لكم ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فلا واسطة ، فمن اتخذ الطاغوت ولياً دون الله فقد خسر خسرانا مبيئاً وارتكب خطباً جسيماً فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت فلا شركه بوجه من الوجوه البتة كما تقتضيه الآية) إه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة (244

وقـد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً ) رواه ابن رجب الحنبلى في (جامع العلوم والحكم

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: (قوله "وولى في الله "هذا بيان لازم المحبة في الله وهي الموالاة فيه إشارة إلى أنه لايكفي في ذلك مجرد الحب بل لابد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام والإحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا، وقوله "وعادى في الله "هذا بيان لازم البعض في الله وهو المعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: "لقد كان لكم أسوة حسنة) إه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (422)

واعلم رحمك الله أن الحب في الله والبغض في الله وإن كان من أعمال القلوب إلا "أنه لابد لمقتضياتهما أن تظهر على اللسان والجوارح. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله:(وأصل الموالا ة الحب واصل المعاداة البغض وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة كالجهاد و الهجرة ونحو ذلك من الأعمال)إهـ الدرر السنية(157/2

15 - 15 -

والولاء يكون في الأصل لله تعالى ثم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تبع ، فلا يتولى المسلم غير المسلمين ولا يتولى بغير ولاية الإسلام ولا يتولى إلا تبعاً لولاية الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولله وفى الله وبولاية الإسلام وليس بغير ذلك.

قال الله تعالى:(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)سورة المائدة الآية:55 .

والبراءة من الكفار تكون ببغضهم وعداوتهم وتكفيرهم ومفارقتهم وعدم مشايعتهم على دينهم الباطل .

قال تعالى: (لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده) سورة الممتحنة الآية: 4. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم قال: أبايعك على أن تعبد الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتناصح المسلمين ،وتفارق المشركين) رواه الإمام أحمد . وبالجملة فلا يدخل العبد في الإسلام ولا يعصم دمه وماله إلا بتحقيق أصل الولاء والبراء في واقع حياته لأن موالاة الكفار ونصرتهم ومحبتهم لدينهم وإعانتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:(اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام ولادين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله ، قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان" سورة التوبة الآية:23.

قال تعالى:"الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً " سورة النساء الآية:139.

وقال تعالى:" لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" سورة المجادلة الآية:22 .

فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه ، أن يعادي من أمره الله ورسوله بعداوته ، ولو كان أقرب قريب ، فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك و القيام به ، لأنه من أهم المهمات ، وآكد الواجبات.)إهـ الدررالسنية في الأجوبة النجدية(37/8

فُـالله الله أخي المسلم ... أحرص أشد الحرص على تحقيق هذا الأصل العظيم الذي ضيعه كثير من الخلق في هذا الزمان ، وعضد عليه بالنواجذ وتمسك به ، واجعل ميزانك في الحب والبغض ، و الولاء والبراء ، قائم على رابطة الإيمان والإسلام ، وليس على رابطة الأهل أوالعشيرة أوالطائفة

أوالوطنية أوالقومية أوالجنسية أو الإنسانية أوغيرها من دعاوي الجاهلية التى أبتلينا بها فى هذه الأيام التى اختلطت فيها المفاهيم ووقع الإلتباس بين كثير من الناس فى مفهوم الإسلام والإيمان , والكفر بالطاغوت ,ونتيجة ذلك ظهرت مصطلحات ومفاهيم تهدم الإسلام فظهر المسلم العلمانى ,والمسلم الديمقراطى ,والمسلم الوطنى ,والمسلم الشيوعى ,والمسلم القومى البعثى !!!!!

وظن كثير من الناس أن لاحرج فى كل ذلك وأنه مثل مسلم حنفى ,ومسلم مالكى ,ومسلم شافعى ,ومسلم حنبلى ,ومسلم ظاهرى ,وجهل هؤلاء أن هذه العقائد الفكرية طواغيت تعبد من دون الله ودين يفارق دين الإسلام من كل وجه ,والكفر والإيمان ضدان لايجتمعان

وقد غلا فى مسألة الكفر بالطاغوت الخوارج والمرجئة ,فهما بين الإفراط و التفريط

ومن أجل بيان ذلك وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة نذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة حتى يتضح الأصل والحق الذى يوزن به غيره .

فياً طالب العلم اعرف الحق تعرف أهله.

17 - 17 -

# حقيقة الإيمان والكفر عند أهل السُنة والجماعة

مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتركب من ركنين أساسيين هما القول والعمل ولا يجزئ أحدهما عن الآخر ولا يصح قول بلا عمل ,و القول قولان ,قول القلب واللسان ,والعمل عملان ,عمل القلب وعمل الجوارح فالمقصود بالقول هو قول القلب واللسان من الاعتقاد والتصديق والنطق بالشهادتين وغير ذلك

والمقصود بالعمل عمل القلب من الانقياد والقبول والإخلاص والصدق و المحبة واليقين والخوف والرجاء

وعمل الجوارح من الصلاة والذكر والدعاء والحج والعمرة والركوع والسجود والطواف وغير ذلك

فالإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ,والأعمال من ا لإيمان وداخلة في مراتبه الثلاثة

فمن الأعمال مايلحق بأصل الإيمان ويزول الإيمان بزوالها ,فإن الإيمان لا يزول إلا بزوال أصله

ومن الأعمال مايلحق بالإيمان الواجب ,وصاحبه تحت المشيئة ولا يكفر بترك الواجب

ومن الأعمال مايلحق بالإيمان المستحب, وهذه هى المراتب الثلاثة التى جاءت فى حديث جبريل المتفق عليه وهى الإسلام والإيمان والإ

حسان ,(الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات )فالأعمال تدخل فى مراتب الدين الثلاثة .

وهذا هو معنى قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل فالقول ركن والعمل ركن ,خلافًا للخوارج والمرجئة .

وكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر الأكبر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك ,وليس محصوراً باعتقاد القلب فقط ولا مقيداً بالجحود والاستحلال والعلم والقصد كما تقول مرجئة العصر فأهل السنة والجماعة السلفية الشرعية أتباع السلف الصالح

يكفرون تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز لأنه معرض عن العمل متول عن الطاعة

**ويكفرون تارك الصلاة** بالكلية ,ولا يقيدون الترك بالجحود فالترك كفر و الجحود كفر مزيد مغلظ كما هو مذهب الصحابة

ويكفرون تارك التوحيد ,وتارك الانقياد ,وتارك الحكم بما أنزل الله المشرع من دون الله المبدل لدين الإسلام وأحكامه يقول العلامة البحاثة بكر بن عبد الله أبو زيد –رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له -فى تعريف الإيمان وحقيقته

ر من أُصول الاعتقاد فى ملة الإسلام , الذى قامت عليه دلائل الكتاب ؛و السنة , والإجماع من الصحابة –رضى الله عنهم –فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان - : أن ((حقيقة الإيمان )) :

((قول وعمل؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى مائة عام من الهجرة, ونحو عقدين من صدر القرن الثاني, مضوا على ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً, علماً وعملاً, كما رباهم النبي –صلى الله عليه وسلم – على ذلك كما قال بعضهم: كنا مع النبي –صلى الله عليه وسلم – ونحن غلمان حزاورة –الحزور: الغلام الفطن – فتعلمنا الإيمان, قبل أن نتعلم القرآن, فازددنا به إيماناً)) رواه ابن ماجه: (برقم /61) وعبد الله بن الإمام أحمد في ((السنة)): (97/1) وكان الواحد منهم إذا سئل عن الإيمان أجاب بنصوص الوحيين الشريفين.

فهذا أبو ذر , والحسن بن على - رضى الله عنهم - سئلا عن الإيمان فأجابا بقول الله تعالى (ليْسَ البُرِّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرَقِ وَالمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلَائِكةِ وَالكِتَابِ وَالنَبِيِّينَ وَآتى المَالَ عَلى البُرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلِ وَالسّائِلِينَ وَفِي الرّقابِ حُبِّهِ دَوِي القرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلِ وَالسّائِلِينَ وَفِي الرّقابِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة وَالمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابِرِينَ فِي البَأْسِ أُولئِكَ الذينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ المُتَقُونَ البَأْسِ أُولئِكَ الذينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ المُتَقُونَ (177)

الآية (البقرة 177 ) وانظر : (( فتح البارى)) : ( 50/1).

وتارة يكون الجواب بالحديث , كما أجاب النبي –صلى الله عليه وسلم – بذلك جبريل ((عليه السلام ))ووفد عبد القيس . كما فى حديث الإسلام والإيمان والإحسان , المشهور .

وحديث((الإيمان بضع وسبعون شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطريق )). وعلى ذلك توافرت كتب السنة فى أصول الملة بأقلام سلفها الأمناء ,مثل : ((السنة )) لا بن الإمام أحمد , والالكائى , وابن بطة ,وغيرهم , كان الناس على ذلك المعتقد الصافى:

منٍ أن (( الإقرار )) ركن الإيمان.

وأن ((القول )) ركن الإيمان .

وأنَّ ((الفعلُّ )) ركنَّ الإِّيمانُّ وأن الإيمان ((يزيد وينقص )) .

عقيدة سهلة ميسورة , وعمل دؤوب , حتى أن بعضهم يقول فى تعبيره ((الدين : قول وعمل )) . والآخر يقول : ((الإيمان قول وعمل )) .

إنه الاعتقاد الجازم , والعمل الجاد , بلا اصطلاحات منطقية ,ولا تكلفات فلسفية.

فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان , كيف يعرفون أمراً يعيشونه اعتقاداً , وعلماً ,وعملا , ودعوة , وجهاداً

19

- 19 -

يقول الإمام الحجة أبو عبد الله البخاري – رحمة الله تعالى -:
((لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز, ومكة, والمدينة, و الكوفة, والبصرة, وواسط, وبغداد, والشام, ومصر, لقيتهم كرات قرناً بعد قرن – أى طبقة بعد طبقة – أدركتهم, وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة –ثم أخذ فى تعدادهم على البلدان – وقال: فما رأيت واحدا منهم يختلف فى هذه الأشياء: (أن الدين: قول وعمل.)) مضت الأمة على ذلك المعتقد, لا يختلف فيه اثنان قط – وعلى المدعي الدليل – ثم إنه من محدثات الأمور: أن فاه بعض العباد, والفقهاء بالكلام في ((حقيقة الإيمان))

فكان أول من حرك هذه الفتنة :

حماد بن أبى سليمان المتوفى سنة 120 هـ, شيخ أبى حنيفة , وعنه أخذ به. وقيل : أول من فاه بها : قيس الماصر.

وقيل : ذر بن عبد الله الهروى .

عندئذ ابتدرهم جماعة المسلمين بالرد , وأكذبوهم , وأبطلوا دعواهم , فصاروا بذلك ((أهل السنة والجماعة

ثم تشعبت بعد الفرق المتكلمة فى حقيقة الإيمان ) انظر كتاب درء الفتنة وكتاب تحريف النصوص.وسيأتى مزيد بيان وتفصيل عند الحديث عن أصول المرجئة والرد عليهم

قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله- فى العقيدة الواسطية (وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنّ الدِّينَ وَالْإِلَى يَمَانَ قُوْلٌ وَعَمَلٌ، قُوْلٌ القلبِ وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ. وَأَنّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.)

وهذا أمر مجمع عليه ، قال البخاري رحمه الله (طفت الأمصار وأدركت نحو ألف من علماء المسلمين علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم يُخَرِّجُ في صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل .

وهذًا القُدُرْ مُجْمَعٌ عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول عمل . وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول (قول وعمل ونية) .

و(القول والعمل) اثنان و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأتي .

فتعدد عبآرات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد ، فليس ذلك من الخلاف عندهم لأنهم يفرقون بين مراتب الإيمان الثلاثة ولا يكفرون إلا بزوال أصل الإيمان ويقولون ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء :

1- التوحيد وضده الشرك والكفر

2- السئنة وضدها البدعة

3- الطاعة وضدها المخالفة

فأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط بين غلو

20

الخوارج وتفريط المرجئة .

فمع ظهور الفرق وتعدد الأهواء وأهل البدع ، ظلت الفرقة الناجية على ما كان عليه النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه، فلم يغيروا ولم يبدلوا تبديلا ، ولكن مرّت دهور وأزمان انحصرت فيها المفاهيم، وقلّ فيها أهل السنة مما أدى إلى انتشار بدعة الإرجاء والخوارج ، وإلى ضياع معايير الإيمان والكفر، وإلى تشتت أفهام الناس في هذا الموضوع، وهو موضوع جدير وحري بأن يناقش وأن يفصل فيه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ، والذي يقتفي أثر الفرقة الناجية لا يأتي بجديد ولن يأتي بجديد، وإنما المطلوب بل الواجب علينا هو الإتباع لا الا بتداع.

الإيمان عند الصحابة رضى الله عنهم

فى موضوع الإيمان؟

إنّ أصحاب محمد صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ قد تلقوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا من رسول الله صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ ومن معايشتهم للوحي، وجاهدوا وضحوا وعملوا بهذا الإيمان لأجل تحقيقه واستكماله، فهم أعلم الناس به وأعرفهم بحقيقته، وقد تلقى ذلك عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم تلقته الأجيال بعد الأجيال، حتى بلغنا غضا طريا.

21 - 21 -

تعريف الإيمان عند أهل السنة

نقول: إنَّ اللفطَّ -أو التعريف أو العبارة- التي أجمع عليها أهل السنة و الجماعة في الإيمان، هو: (أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص) وهاتان الكلمتان على إيجازهما تحمل معانى عظيمة جداً.

فإذا سُئلت وقيل لك: ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة ؟

فإنك تقول: الإيمان قول وعمل.

وسنعرف معناها بعد أن نتأكد ونتبين من أن الإجماع قد وقع عليها، وهذا الإ جماع ثابت من المصادر الأصيلة.

إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل

- الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: 'لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول: الإيمان قول وعمل، ويقول: أدركت العلماء على ذلك قرنا بعد قرن -أي طبقة بعد طبقة- في مصر والشام والحجاز والعراق وبغداد وواسط كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل ' فهؤلاء ألفٌ من العلماء الذين أدركهم الإمام البخارى كلهم يجمعون على أن الإيمان قول وعمل.
  - ادريهم الإمام البخاري علهم يجمعون على أن الإيمان قول وعمل. - ونقل مثل ذلك الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فقالا: ' إننا أدركنا علماء الأمصار قديماً وحديثاً، شاماً ويمناً وحجازاً وعراقاً ، كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل ' وهذان النقلان أوردهما اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وهو في اعتقاد الإمام البخاري وفي اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف
  - ومّمن نقل الإجماع على ذلك شَيْخ الإ ِسُلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وقبل ذلك نقله الإمام الكبير الحجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد نقل ذلك في كتابه الأم في باب النية: فقال: 'أجمع الصحابة والتابعون على أن الإيمان قول وعمل'
  - ونقَل مثل ذلك أيضاً الإمام محمد بن جرير الطبري فذكر إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل،
    - ونقل ذلك أيضاً الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة (الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ) أن هذا إجماعٌ من السلف الصالح،
      - ونقل ذلك أيضاً الإمام أحمد رحمه الله تعالى،
  - ونقله عن الفضيل بن عياض وعن سفيان بن عيينه ، وعن غيرهم من الأ ئمة والعلماء،
  - كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في أول كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل.
- فالنقول كثيرة ومتوافرة ولله الحمد، وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أسماء هؤلاء العلماء الذين أجملهم الآخرون، وذكر ذلك أو بعضا منهم وغيرهم، وذكره الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة .

وذكر مثل ذلك ابن بطة في الإبانة ، والآجرى في الشريعة ، وسائر الكتب

التي ألفت في العقيدة كلها تنقل الإجماع على ذلك، والشاهد أن الإجماع منقول وثابت على أن الإيمان قول وعمل.

شرح تعريف الإيمان ومعنى القول والعمل:

أما معنى هذه العبارة -كما فسرها السلف ومنهم الأوزاعي والشافعي وسفيان بن عيينه وغيرهم- فهو:

قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح.

فالقول يطلق على أمرين: قول القلب، وقول اللسان.

والعمل يطلق على أمرين: عمل القلب، وعمل الجوارح.

هذه الأربعة يتكون منها الإيمان، فهو يتكون من: قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح وإذا عرفنا هذه الأربعة بالتفصيل عرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ، وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه ناقص الإيمان، فلا يخرجونه من الملة كما تقوله الخوارج ، ولا يقولون هو كامل الإيمان كما تقوله المرجئة .

فأما قول القلب: فهو الإقرار والاعتقاد الجازم بما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي: انقياد القلب وإذعانه وتصديقه الجازم، بالإيمان المجمل وهو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الذي هو: الإيمان بالغيب. وهي الصفة الأولى التي ذكرها الله سبنحانه وتعالى من صفات المؤمنين في أول سورة مدنية، وهي سورة البقرة،

**فقول القلب**: هو الإقرار والاعتقاد والتصديق الجازم بما ورد في حديث جبريل.

وأما قول اللسان: فهو إظهار هذا الإيمان وقوله وتلفظه بشهادة أن لا إله إلا الله، أو ما يقوم مقامها في حال البدء، كأن يقول الرجل: آمنت أو أسلمت أو دخلت في دين الإسلام، أو شهدت بأن الله حق، إلى آخر ذلك، ثم يلتزم بسائر العبادات والشرائع، ومنها: وهو أولها وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا هو قول اللسان.

فتعبير اللسان عندما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هو تعبير عن الإيمان القلبي، الذي هو الإقرار بحقيقة ألوهية الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر.

وأما اللفظة الأخرى من تعريف الإيمان وهي العمل، فتشمل عمل القلب وعمل الجوارح.

فأما عمل القلب فأمور كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وفي حديث النبي صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ، فمن عمل القلب:المحبة: محبة الله ورسوله، ومحبة هذا الدين.

ومن عمل القلب: الاستسلام والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صَلَى الله عُمَلَيْهِ وَسَلَمَ رسولا .

ومن عمل القلب: الصدق، فإن المنافقين يقولون: نشهد إنك لرسول الله، ولكن لما شهد الله أنهم كاذبون في ذلك، لم ينفعهم هذا الإيمان ولا هذه الشهادة.

ومن عمل القلب: الإنابة، والإخبات، والخوف، والرجاء، والتوكل، والصبر، كل هذه الأعمال القلبية الواجبة شرعاً كوجوب الفرائض، بل هي الأصل لوجوب الفرائض فإن من لا توكل له ولا صبر ولا يقين ولا إخلاص ولا صدق؛ لا يستطيع أن يعبد الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى وأن يقوم بهذه الواجبات وهذه التعبدات.

فعمل القلب -إذا- يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الواجبات الإ يمانية القلبية، التي لا بد ولا محالة أن يظهر أثرها على الجوارح، وإلا فإنه لا وجود لها إطلاقاً، لكن هي محلها القلب، كالتوكل فإن محله القلب -كما تعلمون- لكن لا بد أن يظهر ذلك على الجوارح، فإن عدم التوكل كأن يظهر المرء الجزع أو الهلع أو القنوط، فإن ذلك يظهر على جوارح الإنسان وعلى ك لامه، أما المتوكل الصابر الموقن المخلص، فإن ذلك يظهر -ولا محالة- على جوارحه.

وُمَنُ أَعظم ذلك الحياء، ولذلك أفرد في حديث شعب الإيمان الذي يقول فيه النبي صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ: {الإيمان بضع وسبعون -أو وستون- شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان } فهذه الشعبة لأهميتها: أفردت، ولأنها خيرٌ كلها كما في الحديث الصحيح: {الحياء كله خير }.

ولا يمكن أن نحكم أو نعرف أو نقول: إن الإنسان لديه حياء -وهو عمل قلبي - إلا أن يظهر ذلك على جوارحه، فإن مشية الإنسان الحيي غير مشية الإنسان الذي لا يستحي، وكلام الإنسان صاحب الحياء غير كلام الآخر، وكذلك صلاته وعبادته، وفعله لما أمر الله سبُحانه وتعالى، فإن الحيي يتورع عن ارتكاب المحرمات، ومن تجرأ على المحرمات وعلى المنكرات جزمنا وعلمنا بأنه فاقد للحياء كله أو بعضه، فهذه هي أعمال القلب، فعمل القلب -إذأ- هو هذه الأمور الباطنة من الإيمان.

وأما عمل الجوارح فهو: جميع التعبدات التي فرضها الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى على الجوارح، كإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأمثال ذلك.

الإيمان حقيقة مركبة

ومن هذه الأربعة -أي من قول القلب وقول اللسان , وعمل القلب وعمل الجوارح- تتكون حقيقة الإيمان الكلية المركبة الذي هو الإيمان الشرعي، الذي جاء به النبي صَلَى الله من الوحي في القرآن، وبما علمنا إياه وفسره لنا في السنة.

ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يحتجون على مخالفيهم بأنهم يفسرون الإ يمان ويشرحونه، ويعبرون عنه بغير ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى

Modifier avec WPS Office

الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ، والرسول صَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ قد أَجابَ عن الإيمان وأوضحه بما يجاب به عن الحقيقة المسئول عنها، فإنه في حديث جبريل المشهور { قال: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره } فالسؤال هنا عن حقيقة الإيمان، وأجاب النبى عليه الصلاة والسلام بذلك.

وفي حديث وفد عبد القيس -المتفق عليه- يقول النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ لهم: {أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخُمُس من المغنم } وهذا الحديث متقدم على حديث جبريل، ولذلك لم يذكر فيه الحج مثلا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ ثم شرح ذلك: فأدخل فيه الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة، ثم ذكر أداء الخُمُس، الذي هو من غنيمة الجهاد.

وفي حديث شعب الإيمان السابق: {الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان } فأعلاها هو هذه الشهادة وهذه الكلمة العظيمة التي هي تحوي جميع أعمال الإيمان القلبية الظاهرة والباطنة، وأدناها هو عمل من أيسر العمل وأهونها ولكنه مع ذلك يعتبر شعبة من الإيمان.

فيتبين من مجموع ذلك أن الإيمان فعلا ً هو قول وعمل، وهذه هي التي عبر عنها العلماء بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل.

فالإيمان مركب من هذين الجزأين، كما تتركب حقيقة الإنسان من الروح ومن الجسد، فلا يمكن أن نتصور وجود روح بدون جسد، ونقول: هذا إنسان له روح بدون روح.

فأما الجسد بدون روح فهذا هو المنافق الذي يعمل أعمال الإسلام، ولكن لا إيمان في قلبه بهذا الدين، فهذا جسد بدون روح، فهم يصلون ويزكون ويجاهدون، ويعملون أعمال الإيمان، ولكنها بدون الإيمان القلبي، فهذه الأ عمال الظاهرة هي كالجسد بدون روح، وأما وجود روح بدون جسد، فهذا لا يتصور أصلاً، أي لا يتصور أن يوجد الإيمان الباطن الحقيقي في القلب، ولا يظهر أبدأ أثر له على الجوارح، فهذا من المحال مطلقاً، وفي هذا أعظم الرد على من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، حتى وإن لم يعمل الإنسان أي عمل من أعمال الإيمان، كما قالت بذلك الجهمية وتبعهم سائر فرق المرجئة إلى عصرنا الحاضر، وهذا موجودٌ في كل كتبهم: أن الإيمان عندهم -فقط- هو التصديق القلبي.

فكيف فهم السلف وكيف قالوا: إنّ الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل جميعاً.

نقول: فهموا ذلك من حديث جبريل، فقد ورد في روايات صحيحة له، أنه جاء رجل في آخر عُمْر النبي صَلَى الله 'عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقال الحافظ ابن حجر: ' إن ذلك يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع وقبيل وفاته صَلَى الله

عَلَيْهِ وَسَلَمَ ' وهو جبريل عليه السلام ليعلم المؤمنين دينهم، كما قال النبي صلى الله ' عَلَيْهِ وَسَلَمَ -في آخر الحديث-: {هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم } لأن هذا آخر مجلس تذكر فيه هذه المعاني بعد اكتمال الفرائض. وأما حديث وفد عبد القيس -مثلا ' لم يُذكر فيه إلا الشهادتان والصلاة و الزكاة فقط، لكن حديث جبريل ذكر الخمسة الأركان الظاهرة، وذكر الستة الأركان الباطنة.

فقال للنبي صَلَى الله مُعَلَيْهِ وَسَلَمَ: {أَخبرني مَا الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلّاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت } فذكر الأركان الخمسة في جواب قوله: ما الإسلام؟ ثم لما {ق ال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره } وفي رواية صحيحة على شرط مسلم -رواها ابن مندة - قال له جبريل بعد أنَّ ذكر أركان الإسلام: {فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم -وقال له بعد أن ذكر أركان الإيمان- فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قـّ ال: نعم أ وفهم الإمام أحمد من ذلك تكفير من ترك ركناً من أركان الإسلام أو ركنا ُ من أركانُ الإيمانُ، قال: ' ومن قال إنه يكون مؤمناً وإن لم يعمل شيئاً ، فقد عاند الحديث ' فهو يقول: من قال: إن الرجل يكون مؤمناً بالتصديق القلبى الباطن فقط فقد عاند الحديث، ألم تره يقول: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم، فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأهل السنة والجماعة -أيضاً- فهموا من هذا أن الإيمان قول وعمل: القول الباطن و العمل الباطن، القول الباطن الذي هو قول القلب، والقول الظاهر الذي هو قول اللسان، والعمل الباطن الذي هو عمل القلب، والعمل الظاهر الذي هو عمل الجوارح.

فمن هذا الحديث علمنا أن الأركان الستة هي أركان الإيمان، وهي أعمال باطنة: أن تؤمن بقلبك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. وأما أركان الإسلام الخمسة فهي أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أي أعمال ظاهرة بالجوارح. فيتركب من هذين -أي: الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة- حقيقة واحدة، هي: الدين، ولذلك يقول النبي صلى الله معليه وسلم: {هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم }، فلو تصورنا أن أحدا قال: الشهادتين وأدى الأركان الخمسة الظاهرة، ولكن في الباطن لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، فهل هذا مؤمن؟ لا يمكن أن يكون مؤمنا أبداً.

وأيضاً لو قلنا بعكس ذلك: أن يكون إنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصوم ولا يصلي ولا يزكى ولا يحج، فلا يمكن أن يكون مؤمناً أيضاً.

إذا الله الشرعي يتركب من هاتين الحقيقتين معا: من إيمان الظاهر وإيمان الظاهر وإيمان الباطن معا، ولذلك لما كان في حديث جبريل أُفَرِدَ الإسلام والإيمان، أي قرنهما وذكرهما معا، فأفرد هذا بتعريف، وهذا بتعريف، وذكرهما معا،

26

وذلك حتى نعلم الظاهر من الباطن.

وإذا قارناه بالأحاديث التى ذكر فيها الإيمان مفرداً نجد أنها تفسر ذلك ولا تناقضه، فهنا لما ذكرهما معا فسر حقيقة كلّ منهما، بأن هذه هي الأعمال الظاهرة، وهذه هي الأعمال الباطنة، لكن في حديث وفد عبد القيس ، قال: {أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوَّله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله } مع أنه في حديث جبريل جعلها الركن الأولُ من أركان الإسلام أي الأ عمال الظاهِرة وكَّذلك في حديث الشعب:{الإيمان بضع وسبعون شعبةُ أعَّلا ها شهادة أن لا إله إلا الله } جعلها من الإيمان فكيف نجمع بين نصين يدل أحداهما على أن الشهادتين من الإسلام وآخر يدل على أنهما من الإيمان؟ نقول: هذا دليل على أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن معاً، لكن إذا قُرِنا معاً، بُيِّنَت حقيقة الأعمالِ الظاهرة وأنها تسمى في عرف الشارع إس لاماً، وحقيقة الأعمال الباطنة وأنها تسمى إيماناً، أي مرتبةً من مراتب الدين، فإذا ذكر الإسلام وحده، كما قال تعالى: إنّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام [آل عمران:19] فالدين عند الله فعل هذه الأركان جميعاً الظاهر منها والباطن، وإذا ذكر الإيمان وحده يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ [النساء:136] فمعنى آمنوا بالله ورسوله، أي اعملوا الأعمال الظاهرة والباطنة، من أعمال الإيمان.

إذا: مجموع هذه الأحاديث وهذه الآيات يدل على أن هذه الحقيقة مركبة، فأحيانا تذكر الحقيقة ويذكر الجزء الأول منها (الباطن) ويذكر الجزء الظاهر منها، ويعرف أن الإيمان يتركب منهما معا، وأحيانا يذكر واحد منهما لأنه يتكلم عنهما على أنهما حقيقة واحدة وأمر واحد لا فرق فيه ولا اختلا ف.فيتضح مذهب أهل السنة والجماعة في هذا إذا قورن بمذاهب المخالفين، ف أهل السنة والجماعة قالوا: الإيمان حقيقة مركبة من القول و العمل الظاهر والباطن كما سبق بيانه ,وبذلك تضح أصول أهل السنة في مسألة الإيمان وتتميز عن باقى الفرق بهذه الخصائص والأصول .

27 - 27 -

من أصول أهل السنة في الإيمان

الأصل الأول؛ الإيمان إعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان: قال تعالى: {وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم} [الحجرات: 7]، وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها؛ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان).

قال الشافعي: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر).

قال شيخ الإسلام: (ومن أصول أهل السنة والجماعة؛ أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح). وقال ابن القيم: (وها هنا أصل آخر؛ وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة.

فأهل السنة؛ مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه و اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما ولعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم - كما تقدم تقريره - فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح وانقاد؛ أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم بيانه - وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد).

الأصل الثاني؛ ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة:

"وكل شعبة منها تسمى إيمانا "، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان.وهذه الشعب؛ منها ما يزول الإيمان بزوالها، كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها، كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا

- 28 -

28

عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة و الحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الإيمان، والطاعات كلها من شعب الإيمان.

وشعب الإيمان: قسمان؛ قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر: نوعان، قولية وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف".

والأصل في ذلك؛ حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها؛ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان). الأصل الثالث؛ أنه "قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر الأصغر

قال ابن القيم: (وهاهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، هذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع، كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها؛ مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة).

والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة - وعليه حلة وعلى غلامه حلة - فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ و فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر).

<u>الأصل الرابع؛ الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون فيه:</u> قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم

)

آياته زادتهم إيماناً} [الأنفال:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا؛ أحسنهم خلقا) .

قال يعقوب بن سفيان: (الإيمان عند أهل السنة؛ الإخلاص لله تعالى بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل، يزيد وينقص، على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة).

الأصل الخامس؛ "مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يُعطى إسم الإيمان المطلق - أي الإيمان الكامل - ولا يُسلب مطلق الاسم - أي أصل الإيمان -" :

والأصل فيه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن).

قال أبو عبيد: (والذي عندنا في هذا الباب كله - أي صيغ الوعيد - أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفراً، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه) .

الأصل السادس؛ مرتكب الكبيرة إن مات من غير توبة، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، ولا يخلد في النار:قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 116].

وعن يزيد بن صهيب الفقير، قال: كنا عند جابر فذكر الخوارج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم، فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون لهم؛ ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم! لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة، فما يبقى موحد إلا أخرجه الله، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين} [الحجر: 2]).

الأصل السابع؛ الإستثناء في الإيمان يقع على وجهين:

الأول: أن يراد به أصل الإيمّان، فالواجب الجزم به، ولا يجوز الإستثناء فيه لما يتضمنه الإستثناء من تردد، إلا أن يكون من باب التبرك بذكر المشيئة فلا حرج فيه

قال الأوزاعي: (من قال: أنا مؤمن فحسن، ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله حل وعلا: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27]، وقد علم أنهم داخلون).

الثاني: أن يراد به كمال الإيمان، فالإستثناء فيه واجب، تجنباً لتزكية النفس، ولأن المؤمن لا يعلم إن كان عمله مقبولا عند الله أم لا، ولا يجزم باستكمال أعمال الإيمان، قال تعالى: {ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى} [النجم: 32].

30

وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: (أرجو إن شاء الله) . وقال يحيى بن سعيد: (ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الإستثناء) . الأصل الثامن؛ الإيمان له طعم وحلاوة وحقيقة وآيات:

عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا). عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار). وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)

الأصل التاسع؛ التلازم بين الظاهر والباطن:

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب)

ونلفت النظر إلى ضلالتين تفرعتا عن مذاهب المرجئة يجب الحذر منهما الضلالة الأولى: زعم بعض الناس: أن الكفر محصور في الجحود والاستحلا ل:وأصل هذه الضلالة من جهة المرجئة، حيث أنهم لما قرروا أن الإيمان هو التصديق فحسب، إضطرهم ذلك إلى حصر الكفر في نقيضه، لتوفية المقابلة بين الإيمان والكفر حقها.

ولما و 'وج 'هوا بما أجمع المسلمون على اعتباره كفراً من الأعمال - ك السجود للصنم - تخلصوا من لازم قولهم - وهو ألا يكون السجود للصنم كفرا -؛ بجعل هذا العمل علامة على الكفر، الذي هو عندهم إنتفاض الإعتقاد الباطن وليس كفرا بالوضع الشرعى .

قال ابن تيمية: (ومن هنا يظهر خطاً قول جهم بن صفوان ومن إتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر، ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخ يحكم بالشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع؛ على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل

31 - 31 -

على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد، وهو الجهل والإيمان، شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو؛ هو.

وهذا القول - مع أنه أفسد - قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة.

وقد كفر السلف - كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبى عبيد وغيرهم -من يقول بهذا القول.

وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره بإستكباره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لكونه كذب خبرا.

وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا}، وقال موسى عليه السلام لفرعون: {لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر}، بعد قوله: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا \* قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا}، فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: {لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر}، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا، لفساد إرادته وقصده، لا لعدم علمه، قال تعالى: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين}،

وقال تعالى: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا}. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما

يعرفون أبناءهم}.

وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: {فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون}.

فهؤلاء غلطوا في أصلين:

Modifier avec WPS Office

مع خشيته، كما قال تعالى: {هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب}،

ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله.

والثاني؛ ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ فإنما ذاك، لأ والثاني؛ ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ فإنما ذاك، لأ نه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس و العقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك، لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض - كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك - فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس - كإبليس وفرعون - مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق) .

وهذا القول - أي حصر الكفر في انتقاض إعتقاد القلب - مع تولده عن مذهب المرجئة في تعريف الإيمان، هو مصادم للإجماع الصريح على خلافه عند الساف.

قال الإمام اسحاق بن راهویه - أحد الأئمة الأعلام -: (أجمع المسلمون؛ علی أن من سب الله أو سب رسوله صلی الله علیه وسلم أو دفع شیئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا - بكل ما أنزل الله).

وقال ابن القيم: (وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود؛ أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل؛ فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده).

# الضلالة الثانية:

"زعمهم أن الإعراض الكلي عن الأعمال الظاهرة - أو ما يعبر عنه بترك جنس العمل - ليس كفراً مخرجاً من الملة، وربما عبروا عنه بأن الأعمال - أي بمجموعها لا بالنظر لكل فرد منها على حدة - شرط كمال في الإيمان. وهذا من تأثير الخلل في تعريف الإيمان، فإن المرجئة لما عَرفوا الإيمان بالتصديق ولم يدخلوا الأعمال في مسماه، كان من لازم قولهم؛ أن لا يكفر المؤمن بترك جميع الأعمال الظاهرة ما دام التصديق والاعتقاد ثابتاً في قلبه وقد إلتزموه".

قال ابن تيمية: (وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب

السلف وأهل السنة، ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإ يمان الباطن تاما كاملاً ، وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم.

وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا فى ثلاثة أوجه:

أحدها؛ ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب - كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه و الشوق إلى لقائه -

والثاني؛ ظَنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة.

والثالث؛ قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف).

هذه الضلالة تناقض أصلين من أصول أهل السنة:

الأول؛ شمول مفهوم الإيمان للعمل:

قال الإمام أحمد: (الإيمان لا يكون إلا بعمل).

وقال ابن أبي زمنين: (الإيمان بالله؛ هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه).

قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: أنا عثمان بن أحمد قال: نا حنبل بن إسحاق قال: نا الحميدي: (وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلا ة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين، قال الله عز وجل: إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة }).

أناً محمد أنا عثمان نا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: (من قال هذا؛ فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به) .

الثانى؛ التلازم بين الظاهر والباطن:

قال أبن تيمية: (وقد تقدم؛ أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع).

وكان قد قال : (وُمن الممتنَّع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعيش دهره لا يسجد له سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق القلب وزندقته) وسياتى مزيد بيان وتفصيل لحقيقة ا

```
لإرجاء عند الحديث عن المرجئة إن شاء الله تعالى.
فندعو إخواننا من أهل السنة أتباع السلف الصالح ؛ إلى التعاون على محاربة
   التيار الإرجائي، وعدم التهاون فيه، وثذكر بضرورة إعمال قاعدتي النقد و
             الهجر الوقائي، لصيانة المعتقد السلفي من التغيير والإنحراف.
     كما نذكر بضرّورة التفريق بين من كان إماما في السنة، معروفا بتحري
  الحق، وله سابقة حسنة في الَّدينُ ولكنَّه وقع فيَّ شيء من فروع الإرجَّاء،
                               على وجه الزلل، ولم ينتصب للدعوة لذلك.
   وبين من تصدى للدعوة لتيار الإرجاء وذب عنه، ووالى وعادى عليه، وألف
                                   فيه الرسائل، وعقد لأجله المحاضرات.
                                    فالأول؛ يُعتذر له، ولا يتابع على زلته.
  والثانى؛ يعامل بأشد من ذلك، مما تقتضيه صيانة الدين والنصح للمسلمين.
       وقد أشَّار لهذا التفريق جمع من العلماء، وفصل فيه الشاطبي في "الإ
                                                    عتصام". والله أعلم
  وفى هذه الرسالة الموجزة سنتكلم بحول الله وقوته وتوفيقه وإعانته عن
   مسألة من المسائل المهمة التي شغلت عموم الأمة ألا وهي مسألة الكفر بـ
           الطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ,مع بيان عقيدة أهل
                                                           السنة فيها .
                 وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام بعد المقدمة والتمهيد
    القسم الأول في بيان الطاغوت وصفته وأنواعه وحقيقة الكفر به وفيه :
                                                تعريف الكفر لغة وشرعأ
                                                   أقسام الكفر وأنواعه
                                                  أقسام الشرك وأنواعه
                                                الفرق بين الكفر والشرك
                                            تعريف الطاغوت لغة وشرعأ
                                                 معنى الكفر بالطاغوت
                                                  صفة الكفر بالطاغوت
                                                 حقيقة الكفر بالطاغوت
أنواع الطواغيت وبيان خطأ وغلو من حصر الطاغوت فى الحاكم مع أنه عام
                                 غلو الخوارج في مسألة الكفر بالطاغوت
                                               القسم الثاني عن الخوارج
                                                    معنى الغلو وتعريفة
                                                       من هم الخوارج
                                                         نشأة الخوارج
                                                        أسماء الخوارج
                                                        صفات الخوارج
                                                 أسباب ظهور الخوارج
                                                أراء الخوارج الاعتقادية
```

35 - 35 -

#### {الكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة}

فرق الخوارج موقف الصحابة من الخوارج فرق الخوارج المعاصرة الرد عليهم وبيان فساد مذهبهم الحكم على الخوارج نصيحة لأهل السننة أهل الدعوة والتوحيد والجهاد القسم الثالث عن تفريط المرجئة وفيه : معنى التفريط وتعريفه من هم المرجئة ماهى أصول عقيدتهم الرد عليهم وبيان فساد مذهبهم الخلاصة في المسألة الخاتمة نسأل الله حسنها وفيها ذكر أهم مراجع المسألة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته ويجعل عملنا في رضاه وأن يرزقنا الإخلاص والصدق فى القول والعمل وأن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ابو سلمان عبد الله بن محمد الغليفي رحمه الله وغفر له

> القسم الأول الفصل الأول تعريف الكفر

# تعريفه لغة:

أصل الكفر تغطية الشيء، وسمى الفلاح كافراً لتغطية الحب، وسمي الليل كافراً لتغطية كل شيء. قال تعالى {كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُقَارَ} [الحديد، آية 20]، وقال لبيد بن ربيعة: \_ حتى إذا ألقت يداً في كافر, يريد الليل؛ لأنه يغطي كل شيء، والكفر جحود النعمة وهو نقيض الشكر، والكفر جحود النعمة وهو نقيض الشكر، وكفرة بالتشديد، نسبه إلى الكفر، أو قال له كفرت بالله، وأكفره إكفاراً: حكم

Modifier avec WPS Office

36 - 36 -

بكفره.

والكفر: ضد الإيمان؛ سمي بذلك لأنه تغطية للحق. يقول ابن الجوزى " ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه:

-أحدها الكفر بالتوحيد، ومنه قوله تعالى في البقرة {إِنّ الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} [آية 6]،

والثانى: كفران النعمة، ومنه قوله تعالى في البقرة: {وَاشْكَرُواْ لِي وَلا تَكُفُرُونِ} [آية 152]،

والثالث: التبرؤ، ومنه قوله تعالى في العنكبوت:{ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكَثُرُ بَعْضُكُم بِبَعْض} [آية 25]، أي يتبرأ بعضكم من بعض،

والرابع: الجحود، ومنه قوله تعالى في البقرة: \_ {فُلُمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ} [آية 89]،

والخامس: التغطية، ومنه قوله تعالى في الحديد: \_{أُعْجَبَ الْكَقَارَ نَبَاتُهُ} [آية 20]، يريد الزراع الذين يغطون الحب " نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزى 119/2 , 120

و أما تعريف الكفر إصطلاحاً،

هو الاعتقاد والقول والعمل المنافي للإيمان، وهو على شعب، ومراتب متفاوتة.

والكفر: هو نقيض الإيمان، أو عدم الإيمان.

والإيمان: هو الإقرار التام ظاهراً وباطناً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والعمل به ظاهراً وباطناً.

أى: هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة.

وآلكفر: ما يناقض الإيمان؛ من اعتقاد، أو قول، أو عمل.

والكفر: هو الكفر بالله - عز وجل - وعدم الإيمان به - سبحانه وتعالى - أو بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من التشريع، أو إنكار شيء من ذلك، أو الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرد شك وريب، أو توقف، أو إعراض، أو حسد، أو كبر، أو بغض الدين، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه، أو عداوته، أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع حكم الله سبحانه وتعالى.

ويقع الكفر: باعتقاد القلب، وبالفعل، وبالقول، وبالشك، وبالترك.

فالإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان أبداً؛ فمتى وجد أحدهم انتفى الآخر، ومن المقرر في المعقول أن النقيضين لا يجتمعان.

والكفر ذو أصوّل وشعب متفاوتة: منها ما يوجب الخروج من ملة الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك.فيرد ذكر الكفر في النصوص الشرعية؛ مراداً به - أحياناً - الكفر الأكبر أي المخرج عن الملة، وأحياناً الكفر الأصغر غير المخرج عن الملة، وذلك أن للكفر شعباً كما أن للإيمان شعباً، وكما أن الإيمان قول

وعمل، فكذلك الكفر قول وعمل.

والمعاصى والذنوب كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإ يمان.

ومن أصول أهل السنة والجماعة؛ أنه من الممكن أن يجتمع فى العبد بعض شعب الإيمان، وبعض شعب الكفر أو النفاق التي لا تنافى أصلَّ الإيمان وحقيقته، قال الله تبارك وتعالى: { هُمْ لِلكُفّرِ يَوْمَّئِذٍ أَقْرَبُّ مِنْهُمْ لِلإ يمَانِ }.

والكفار في الشرع صنفان:

الصنف الأول: كفار أصليون؛ أي الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلاً ، وهم: الدهريون، والفلاسفة، والمشركون، والمجوس، والوثنيون، وأهل الكتاب من اليهود والنصاري، وغيرهم من أمم الكفر؛ فهؤلاء قد دل على كفرهم الكتاب والسنة والإجماع، وموتاهم مخلدون في النار، ويحرم عليهم دخول الجنة، وأمرهم معلوم من الدين بالضرورة.

فهؤلاء الكفار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلام حتى يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم متى استطاعوا ذلك؛ حتى يدخلوا في الإسلا م، أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون.

ويثبث الإسلام لهؤلاء بالتلفظ بالشهادتين أو مايدل على أنهم دخلوا في الإ سلام ويجب الكف عنهم عندقولهم ذلك

الصنف الثاني: المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولكن يصدر منهم اعتقاد، أو فعل، أو قول، يناقض إسلامهم؛ فيكفرون بذلك، وإن قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنية، وغلاة الرافضة، والقاديانية، ونحوهم.

وهؤلاء لايقبل منهم التلفظ بالشهادتين ولا يجب الكف عنهم إلا إذا دخلوا من الباب الذي خرجوا منه.

فيجب التفريق بين من يقول لاإله إلا الله وهو كافر أصلى فيجب الكف عنه ,وعليه يُحمل حديث أسامة والمقداد وغيرهما في ثبوت عقد الإس لام للكافر الأصلى إذا نطق بالشهادتين.

وبين من يقول لاإله إلا الله وهو كافر مرتد لم يخرج من الإسلام من باب الإ متناع عن التلفظ بالشهادتين ,بل هو يقولهما حال ردته وكفره ,فلا تغنى عنه شيئاً حتى يدخل من الباب الذي خرج منه كحال مسيلمة الكذاب والأسود العنسى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ,وكحال المرتدين في عهد أبي بكر رضى الله عنه وكان إجماع الصحابة على ذلك ,فالمسلم هو الذى تخلى عن الشرك في البدء والاستمرار والإنتهاء ومات على ذلك ,فلا تنفع لاإله إلا الله مع الشرك الأكبر فإن الشرك محبط للعمل ,ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة طيبة موحدة ,فيجب فهم هذا الفرق

والكفر فى الشرع نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.

النوع الأوَّل: كفر أكبر مخرج من الملة:

وهو يناقض الإيمان، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويوجب الخلود في النار، ولا تناله شفَّاعة الشافعين، ويكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالشَّك و

Modifier avec WPS Office

الريب، وبالترك، وبالإعراض، وبالاستكبار.

ولهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له، ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة، ومن أهمها:

# 1- كفر الإنكار والتكذيب:

وهو ما كان ظاهراً وباطناً، مثل اعتقاد كذب الرسل، وأن إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع، أو ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف الحق، وكذلك من ادعى أن الله تعالى حرم شيئاً أو أحله مع علمه بأن ذلك خلاف أمر الله ونهيه.

وإن كان هذا النوع قليل فى الكفار ,فإن الله تعالى أيد رسله بالمعجزات وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ماأقام به الحجة وأزال به المعذرة ومَن في المعذرة

أَظْلُمُ مِمَّنِ اقْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبا أَوْ كَدَّبَ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ] العنكبوت: 68

وقوله تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُقْسِدِينَ (14))النمل 14,

وقوله تعالى (قُدْ تعْلَمُ إِنّهُ لَيَحْرُنُكَ الّذِي يَقُولُونَ فَإِنّهُمْ لَا يُكذَّبُونَكَ وَلَكِنّ الظالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ (33))الأنعام 33 ,

# 2- كفر الجحود الإباء والاستكبار مع التصديق:

وهو عدم الانقياد والإذعان لرسول الله ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه؛ لكنه يرفض اتباعه أشرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله.

والجحد في اللغة: إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك، قال تعالى " " فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون " " الأنعام، آية 33،

# 3- كفر الشك:

بأن لا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبه؛ بل يشك في أمره، ويتردد في اتباعه؛ إذ المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه؛ فمن شك في الإتباع لما جاء به الرسول، أو جوز أن يكون الحق خلافه؛ فقد كفر كفر شك.

والدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنْتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَقْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدا (35) وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُددتُ إلى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرا مِّنْهَا مُنقلبا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن تُطْفَةٍ ثُمّ سَوّاكَ رَجُلا \* (37) لَكِنَا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدا الكَاكِمِفَ:35-38

# 4- كفر الإعراض:

بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فلا يصدق ذلك ولا يكذبه، ولا يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعاديه، و لا يصغى إلى ماجاء به، ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به، ويهرب من الأ

Modifier avec WPS Office

أماكنٍ التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كفر إعراض.

وهو أنواعٌ :

<u>النوع الأول:</u> أن يعرض عن هذا الدين كله لا يهتم بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحرم ولا تدخل فى اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع

النوع الثاني: أن يعرض عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ، مثل إعراض المشركين ، ومثل إعراض من يدعي القبلة وهو يفعل الشرك الكبر جهلا أو تأويلا .

النوع الثالث: أن يعرض عن الأركان الأربعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين وهذا كفر.

<u>النوع الرابع :</u> أن يعرض عن المسائل الظاهرة لا يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين

## ما الفرق بين الإعراض والإباء والاستكبار؟.

بينهما عموم وخصوص الإعراض عام لأن من كَ فر كَ فر إباء أو استكبار فهو معرض لكنه معرض عن علم وعناد ، وأما كفر الإعراض هنا في هذا النوع الرابع فيقصد به الإعراض عن جهل وعدم اهتمام وهو يكون عند المقلدة والعوام فيعرضون تبعاً لعلمائهم وحكامهم مثل إعراض القبورية عن تعلم التوحيد والعمل به ومثل إعراض الحكام عن سؤال العلماء في الأمور العامة كتنظيم الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية والسياسة

فيعرضون عن الاستفتاء فيها وينتهجون العلمانية ، أو يعرضون عن تطبيق الشريعة في النواحي السياسية ونحوها.

والدليل قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا عَمَا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ] الأحقاف: 3 والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمّن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا منَ المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ] السجدة: 22

وقوله تعالى (ألم ترَ إلى الذينَ أوتوا نصيبًا مِنَ الكِتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فُرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23))/آل عمران23

وقوله (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَاثُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4))الأ نعام 4

وقوله (وَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَقْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الهُدَى قُلِنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57)) الكهف

وقوله (أم اتخدّوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَدَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) )الأنبياء 24 5- كفر النفاق:

هو إظهار الإسلام والخير، وإبطان الكفر والشر.

وهو مخالفة الباطن للظاهر، وإظهار القول باللسان، أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد. والمنافق: يخالف قوله فعله، وسره علانيته؛ فهو يدخل الإسلام من باب، ويخرج من باب آخر، ويدخل في الإيمان ظاهراً، ويخرج منه باطناً؛ فهذا هو النفاق الأكبر.

والمراد به النفاق الأكبر بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا كابن سلول وحزبه ومن هو على شاكلته والذليل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فُهُمْ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ المنافقون:3

وقوله تعالى وَمِنَ النّاسُ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِاليّوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ) إلى قوله تعالى (يَكَادُ البَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظُلُمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُوْ شَاءَ اللهُ لَدّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٌ (20) البقرة 8-20.

6- كفر السب والاستهزاء:

وهو استهزاء، أو سخرية أو انتقاص، أو سب بشيء من دين الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ سواء كان هازلاً، أو لاعبا، أو مجاملاً لكفار، أو في حال مشاجرة، أو في حال عضب، ونحوها؛ فقد أجمع الأئمة على كفر فاعله.

# 7- كفر البغض:

وهو كره دين الإسلام، أو شيئاً من أحكامه، أو شيئاً من شرع الله تعالى، أو مما أنزل، أو كره نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به من الشرع، أو شيئاً من ذلك، وتمنى أنه لم يكن، أو كره شيئاً مما أجمع أهل العلم عليه أنه من الدين.

لأن من تعظيم هذا الدين العظيم محبته، ومحبة الله تعالى ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله من الشرع من أوامره ونواهيه، ومحبة أوليائه، والمحبة: شرط من شروط (لا إله إلا الله).

والبغض يناقض المحبة والقبول والانقياد والتسليم، ويريد العداوة و الكراهية للحق ولأوليائه.

8- كفر الجهل: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: { الذينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ،

وقال تعالى : { وَأُعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } ،

وقال تعالى : { وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَةٍ فَوْجًا مِمَنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أُمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } . الآيات ،

وقالَ تعالى: { بَلْ كَدَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأُويِلُهُ } . الآيات وقوله تعالى: - (وَلُوْ أُتِنَا تَرْلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلْمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْتَا عَلَيْهِمْ وقوله تعالى: - (وَلُوْ أُتِنَا تَرُلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكُلْمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْتَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَاثُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَاثُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) الأَنعام

وقال تعالى (قل أفغير الله تأمرُوتي أغبُدُ أيها الجَاهِلُونَ (64)الزمر

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - (... و أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفي الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل) (480). ... فإن حجة

الله قامت على العبد بإرسال الرسل،وإنزال الكتب، وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، فقصر عنه ولم يعرفه، فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه)

فكفر الجهل: مثل أهلَ الفترة الذين وردت السنة في أنهم يمتحنون يوم القيامة، فهؤلاء كفار بالإجماع، لأن كل من لم يدن بدين الإسلام يكون كافراً ولو لم يكن معاندا.

فالكافر قد يكون كافرا معاندا وقد يكون كافرا جاهلا

# وقد جعل ابن القيم كفر الجهل قائما على نوعين:

أ ـ عدم قيام الحجة أي لم يسمعها ولم يتمكن منها لكونه في بادية أو مفازة بعيدة أو حديث عهد بكفر أو عاش ونشأ في بلاد كفر منقطع به عن أهل الإسلام ، هذا من لم تقم عليه الحجة هنا . لكنه ليس بمسلم وليس معنى أنها لم تقم عليه الحجة أنه يسمى مسلما جاهلا فليس كذلك كما نقل ابن القيم الإجماع كما سبق أن من لم يوحد الله فليس بمسلم كائنا من كان أصليا أو ادعى القبلة ، فقال ( والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل) اه ـ . ويخطئ كثير من الناس إذا قيل انه جاهل خالف في باب أصل الدين أنه معذور ، فيظن أنه معذور في باب الأحكام لا الأسماء إلا اسم الكفر فهو معذور فيه ـ أي كفر التكذيب والعناد والعذاب لأنه لم تبلغه الحجة ، لكنه ليس بمسلم بل مشرك خارج عن الملة وان لم يسم كافرا . ونقل أئمة الدعوة الإجماع على ذلك .

# <u>9- كفر التقليد :</u>

أما كفر التقليد: فهو كقوله تعالى: (وَإِدَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ ثَتَبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءِتَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ). قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِتَا وَجَدْنَا آبَاءِنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِتَا عَلَى آثارِهِم مُقْتَدُونَ)

فهذه بعض أنواع الكفر الأكبر وبهذا يتضح فساد قول المرجئة والفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع من حصر الكفر بالجحود والاستحلال والاعتقاد القلبي فقط وقد تبين بالقرآن والسنة الصحيحة أن الكفر ليس محصورا فى القلب والاعتقاد فقط بل هو بالقول والعمل والاعتقاد والشك والترك إلى غير ذلك من أنواع الكفر الأكبر ,لذلك لاينبغى تسميته أو تقسيمه إلى كفر اعتقاد وكفر عمل لأن الكفر الأكبر منه ماهو بالعمل ومنه غير ذلك ,

42 - 42 -

أنزل الله ,أو ترك الصلاة ,وكل ذلك يدل على أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك ,كما سبق خلافا للمرجئة الذين يحصرون الكفر فى اعتقاد القلب ,وانشراح الصدر ,والجحود والاستحلال والتكذيب واشتراط القصد(أى قصد الكفر)

النوع الثانى: كفر أصغر غير مخرج من الملة:

وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه، ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته، وهو المشهور عند العلماء بقولهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله - عز وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفر، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب.

وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار، وصاحب هذا الكفر ممن تنالهم شفاعة الشافعين،ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة، منها:

### 1- كفر النعمة:

وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون إعتقاده.

قال تعالى:{ يَعْرِقُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ }.

كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى آبائه، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا .. وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك، مع علمهم أن ذلك بتوفيق الله. ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث، وعبد الرسول، وعبد الحسين ونحوها؛ لأنه عبده لغيره الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه.

# 2- كفران العشير والإحسان:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن) قيل: أيكفرن بالله. قال: (يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت خيراً قط).

3- الحلف بغير الله تعالى : لقوله صلى الله عليه وسلم :

(من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك) .

فإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، ما لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى.

4- قتال المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم :(سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض).

فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى { وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فُأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }.

5- الطعن في النسب، والنياحة على الميت:

قال النبي صلَّى الله عليه وسلم : (اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت) (467).

6- الانتساب إلى غير الأب:

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم :

(لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب؛ فليتبوأ مقعده من النار). وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته كفراً، ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو

كلام أهل السنة فى تعريف الكفروحقيقته.

يقولُ ابنَ تيمية: " أَلكفر: عدم الإيمان، باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم86/20

ويقول: \_ ((الكُفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) الفتاوي 335/12، وانظر: 315/3

ويقول أيضا في ذكر بعض أقوال الفرق في تعريف الكفر: \_

الشرك الأكبر، أو الفسق الأكبر، أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر.

" والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول، ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك، ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله تعالى، ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في الصفات نفيا وإثباتا، ومنهم من لا يحده بحد، بل كل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، جعله كفرا، إلى طرق أخرى.

ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذي-ب الرسول كفر، وبغضه وس\_به وعداوته، مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة، والتابعين له-م بإحسان وأئمة العلم، إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري، وغيرهم منهاج السنة 251/5

ويقول رحمه الله" إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون و اليهود ونحوهم الدرء 242/1

ويقول في كتاب رابع: \_ " الإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به النبي صلى

الله عليه وسلم، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما، ثم مجرد تصديقه في الخبر، والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا، ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيماناً. مجموع الفتاوى 533/7، 534.

من خلال ما أوردناه من كلام ابن تيمية، نستخلص أن الكفر \_ وهو نقيض الإيمان \_ قد يكون تكذيباً في القلب، فهو مناقض لقول القلب \_ وهو التصديق \_، وقد يكون الكفر عملا \_ قلبياً كبغض الله تعالى، أو آياته، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يناقض الحب الإيماني، وهو آكد أعمال القلوب وأهمها، كما أن الكفر يكون قولا \_ طاهراً يناقض قول اللسان، وتارة يكون عملا \_ طاهراً كالإعراض عن دين الله تعالى، والتولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد و الخضوع والقبول لدين الله تعالى.

ويعرف ابن حزم الكفر بعبارة جامعة فيقول عن الكفر:

" وهو في الدينُ: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معاً، أو عمل عملاً على عن الله على عن الله على عن الله عكام والفصل حكام والفصل

ويقول تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي الشافعى: " التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية، أو الوحدانية، أو الرسالة، أو قول، أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً " فتاوى السبكي 586/2

ويقول ابن القيم \_ في بيان معنى الكفر \_

" الكفر جحد ما علم أنّ الرسول جاء به، سواء كان من المسائل التي تسمونها علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به، فهو كافر في دق الدين وجله. " مختصر الصواعق المرسلة 421/2

ويعرف الشيخ عبد الرحمن السعدي الكفر قائلا "." وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه، وأنواعه، وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول، أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاده ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا "، فالإيمان والكفر ضدان متى ثبت أحدهما ثبوتاً كاملا "، انتفى الآخر " الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 203، 204

من خلال النصوص السابقة، ندرك معنى الكفر الذي لا يجامع الإيمان، بأنه اعتقادات، وأقوال، وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان. 7 \_ إذا كان الإيمان قولا وعملا ، فكذا الكفر يكون قولا وعملا ،

تناقض الإيمان، وهو قول باللسان، كما أنه أعمال ظاهرة بالجوارح تنقل عن الملة.

و لمزيد من التفصيل لهذا التعريف نقول: إن الكفر قد يكون تكذيباً في القلب، ، وهذا الكفر قليل فى الكفار \_

كمًا يقول ابن القيم في مدارج السالكين 337/1 . \_؛ لأن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة، وأزال به المعذرة

وقد يكون الكفر قولا باللسان، وإن كان القلب مصدقاً، أو غير معتقد بهذا الكفر القولى، يقول أبو ثور \_ وقد سبق إيراد قوله بتمامه: \_

ولو قال / المسيح هو الله، وجحد أمر الإسلام، وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك، وليس بمؤمن. أصول اعتقاد أهل السنة لـ لالكائى 849/4

ويقول ابن حزم: \_

"ومماً يتبين أن الكفر يكون بالكلام، قول الله \_ عز وجل \_ {وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَقْسِهِ قَالَ مَا أَطْنُ أَن تبيدَ هَذِهِ أَبَدًا {35} وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ قَائِمَةً وَهُوَ طَالِمٌ لِنَقْسِهِ قَالَ مَا أَطْنُ أَن تبيدَ هَذِهِ أَبَدًا {36} قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحْاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالذِي خَلْقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن تُطْفَةٍ ثُمّ سَوّاكَ رَجُلًا } إلى قوله {يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف الآيات، 35 \_ 42]، فأثبت الله قوله {يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف الآيات، 35 \_ 42]، فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى، إذ شك في البعث. " الفصل ويقول أيضا: " لم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بالكفر، والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة، كقوله تعالى: \_ {لقدْ كَفَرَ الذِينَ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة، آية 71]و قوله تعالى {وَلقدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكَفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلًا مَهُمْ} [التوبة آية 74]، فصح أن الكفر يكون كلاماً" المحلى 35/18 = بتصرف

ويقول ابن تيمية: \_

" إن سب الله، أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" الصارم المسلول 512

ومما يدل على أن الكفر قول باللسان، قوله تعالى في شأن المنافقين {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَ إِتَمَا كُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَ إِتَمَا كُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُوُونَ {65} لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة، آية 66]. قال ابن تيمية: \_ " فقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى بريات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى بيات الله كفر، ولا يكون هذا إلى الله عن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى بيات الله كفر، ولا يكون هذا إلى الله عن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى بيات الله كفر، ولا يكون هذا إلى الله عنها الله كفر، ولا يكون هذا إلى الله عنها الله كفر، ولا يكون هذا إلى الله عنها الله كفر، ولا يكون هذا إلى المن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى المنابقة في المنابقة في المنابقة في الله كفر، ولا يكون هذا إلى المن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى المنابقة في المنابقة في أنه المن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى المنابقة في المن شرح صدره بهذا الكلام. "الفتاوى المنابقة في المنابقة في

ويقول ابن نجيم الحنفى إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا ، أو لاعباً كفر

عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده" البحر الرايق

وإن الكفّر \_ أيضا \_ قد يكون عملا تقلبياً، فإن الأعمال القلبية مثل الحب والتوكل والخوف... لابد منها في الإيمان، فلو صدق الله ورسوله، ولم يكن محباً لله أو رسوله \_ مثلا ت \_ لم يكن مؤمناً... بل هو كافر.

وكذا الكفر، فُقد يكون الشخص مُصدقًا بالله ورسوله، ولكنه يبغض الله أو رسوله، ومن ثم فهو كافر لبغضه لله أو لرسوله.

يقول ابن تيمية: " فمن صدق الرسول، وأبغضه، وعاداه بقلبه وبدنه، فهو كافر قطعاً بالضرورة. مجموع الفتاوى 556/7 . وانظر: 397/7، 529، 541"

ويقول أيضا: \_ " والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات، كان عادماً للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب الفتاوى 557/7 ويقول \_ في موضع ثالث \_: \_ " إن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق، وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به، ولمن أرسله، معادياً لذلك، مستكبراً عليهم، ممتنعاً عن الانقياد لذلك الحق، لم يكن هذا مؤمناً مثاباً في الآخرة باتفاق المسلمين " التسعينية فتاوي ابن تيمية 5/165، وانظر الصارم المسلول ص 518،

ويذكر ابن تيمية دليلاً على ذلك فيقول: \_ يبين ذلك قوله تعالى: \_ {مَن كَوْرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإ يمَانِ وَلَـكِن مَن ثَكَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإ يمَانِ وَلَـكِن مَن شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ {106} دَلِكَ بِأَتْهُمُ اسْتَحَبُوا الحَيَاةُ الدُنْيَا عَلَى الآخِرةِ وَأَنّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرينَ بِأَنْهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيانَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قلوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَ لِكَ هُمُ الْقَافِلُونَ} [النحل، الآيات 106 \_ 109].

فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال {دَلِكَ بِأَتَهُمُ اسْتَحَبُوا الحَيَاة الدُنْيَا عَلَى الآخِرَة}، وبيّن تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب، والعلم والجهل، ليس هو من باب الحب والبغض... واستحباب الدنيا على الآخرة، قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق " العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق " 550-560/7

**ويقول أيضا:** " قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. " 535/7والموافقات للشاطبى

ويقرر ابن حزم عدم انحصار الكفر في التكذيب فحسب، فيقول:

" قد قال الله تعالى: \_ {إِنّ الذينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ اللهُ تَعَالَى: \_ {إِنّ الذينَ ارْتُدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ {25} ذَلِكَ بِأَتّهُمْ قَالُوا لِلذِينَ كَرِهُوا مَا تَرْلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَ مَرْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ {26} فَكَيْفَ إِدَا تَوَقَتْهُمْ المَلائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ {27} ذَلِكَ بِأَتّهُمُ اتّبَعُوا مَا تَوَقَتْهُمْ المَلائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ {27} ذَلِكَ بِأَتّهُمُ اتّبَعُوا مَا

أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رَضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد، الآيات 25\_28]، فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق، وبعد أن تبين لهم الهدى، بقولهم للكفار ما قالوا فقط وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم، ولم يقل تعالى أنهم جحدوا، بل قد صح أن في سرهم التصديق؛

لأن الهدى قد تبين لهم، ومن تبين له شيء، فلا يمكن ألبتة أن يجحده بقلبه أصلاً. " الفصل 262/3 .

ويكون الكفر عملا "ظاهرا \_ كالإعراض عن دين الله تعالى مثلا " \_ فلقد حكم الله تعالى بكفر الممتنع عن طاعته تعالى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الطاعة تصديقاً فقط، قال تعالى {قُلْ أُطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لا ﴿ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران، آية 32]. يقول ابن كثير رحمه الله \_ عن هذه الآية: \_ دلت الآية على أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسة أنه محب لله، ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي الأمى خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين. وساق أَلِخلالَّ بسندَّه إلى الحَميدي حيث قال: " وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوّم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره، مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن، ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الفروض، وإستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصرآح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل المسلمين. قال الله عز وجل {حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا الرّكاة وَدَلِكَ دِينُ القيّمَة} [البينة، آية 5]. "السنة للخلال وقال إسحاق بن راهويه: \_ ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، ومما جاء من عنده، ثم قتل نبياً، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم، فهو كافر. (تعظيم

ويقول ابن تيمية: \_ قـال تعالى: \_ {وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطعْنَا ثُمّ يَتَوَلَى فُرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُونُلئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [النور آية 47]، و التولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى: \_ {قُل لِلمُخِلَفِينَ مِنَ الأ

َعْرَاْبِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أُوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أُجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُواْ كَمَا تَوَلَيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا} [الفتح، آية 16]، وقال تعالى: \_ {فُلا صَدَّقَ وَلا صَلَى {31} وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَى}[القيامة، آية 31].

فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي، فلهذا قال: \_ {فلا صَدَقَ وَلا صَلَى {31} وَلكِن كَذَبَ وَتَوَلَى} [القيامة آية 31، 32]و قد قال تعالى: \_ {وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطعْنَا ثُمّ يَتَوَلَى فُرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}

48 - 48 -

[النور، آية 47] فنفي الإيمان عمن تولى عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول... ـ إلى أن قال ـ ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. "

ويقول أيضا: \_ " الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. " الدرء 242/1 ولذا يقول ابن الوزير \_ في الرد على من اشترط الاعتقاد في قول الكفر: \_ ".. وعلى هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرا، إلا مع الاعتقاد، حتى قتل الأنبياء، والإعتقاد من السرائر المحجوبة، فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص . " إيثار الحق على الخلق ص 419 للنص العرض السابق لمعنى الكفر، ندرك أن الكفر ليس حقيقة أو شعبة واحدة، وهي التكذيب الإعتقادي أو القلبي كما هو عند المرجئة، بل هو شعب متعددة، ومراتب متفاوتة، كما أن مقابله \_ وهو الإيمان \_ شعب متعددة كما سبق ذكره

يقول ابن القيم \_ مقرراً لذلك: \_ " الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة، والحج، والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان " كتاب الصلاة

ويقول أيضاً: \_ "وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود: أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل، فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان كتاب الصلاة، ص 55، انظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 27، 28 وأعلام السنة المنشورة للحكمى ص 73 - 76 "

وقد أورد محمد بن نصر المروزي هذا الأصل، وحكاه عن علماء أهل الحديث قائلاً: " والكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: \_ كفر هو جحد بالله، وبما قال، فذلك ضد الإقرار بالله، والتصديق به، وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل.

وإن للكفر فروعاً، دون أصله، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أن الإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا تنقل تركه عن ملة الإسلام. "تعظيم قدر الصلا ة للمروزي

وقد ورد عن سلف هذه الأمه تقسيم الكفر إلى ما يخرج عن الملة وإلى ما لا يخرج، كابن عباس، وطاووس، وعطاء وغيرهم.

49

وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة، وأن له مراتب، فمنه ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة، فمنه ما لا يخرج من الملة، فإنه يمكن أن يجتمع في الرجل كفر ـ غير ناقل من الملة \_ وإيمان. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، وقد خالفهم فيه أهل البدع، مع أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع أدلة ظاهرة على هذا الأصل.

وإذا تقرر ما سبق فلا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد، أن يصير كافرا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً، حتى يقوم به أصل الإيمان.

يقول ابن تيمية: \_ "فرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك، إلا ترك الصلاة. " وبين كفر منكر في الإثبات.

وفرق أيضاً بين معنى الإسم المطلق، إذا قيل: كافر. أو مـؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقـاب بعض " تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمـون كفاراً تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الإسم المطلق إذا قيل: كافر، ومؤمن. "

وإذا تقرر معنى الكفر،و أنه اعتقادات، وأقوال، وأعمال تنافي الإيمان، وأنه على شعب، ومراتب متفاوتة، فسندرك ما يلى: \_

1\_ أن المرجئة قد أخطئوا في قولهم إن الكفّر هو التكذيب من وجهين: \_ الأول: قولهم كل من كفره الشارع، فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، فحصروا الكفر في مجرد التكذيب فقط.

الثاني: قولهم: إن التكذيب يقوم بالباطن، بحيث ينتفي التصديق عن الكافر، مع أن كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، بل وغالب الأمم الكافرة، لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس مثلاً لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وكان من الكافرين، فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك.

ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: " وهذان القسمان (كفر الجحود والعناد، وكفر الإعراض) أكثر المتكلمين ينكرونهما، ولا يثبتون من الكفر إلا الأول (كفر التكذيب أو الجهل)، ويجعلون الثاني والثالث (كفر الجحود، والإعراض) كفرا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته، فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل، ومن تأمل القرآن والسنة، وسير الأنبياء في أممهم، ودعوتهم لهم، وما جرى لهم معهم، جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم، ومعرفة بصدق أنبيائهم )مفتاح دار السعادة 1/49 وقد غلط المرجئة عندما ظنوا أن ترك العمل بالكلية، وعدم الإلتزام بالشريعة ليس كفراً،ما لم يكن عن تكذيب، فكما أنه لا يكفي لتحقيق الإيمان مجرد الإلتزام المجمل بالشريعة دون التصديق، فكذلك لا يكفي مجرد التصديق دون تحقيق الإلتزام الإجمالي.

2\_ خطأ المبتدعة \_ عموماً \_ في دعواهم أن الكفر خصلة واحدة، بناء على ظنهم أن الإيمان شيء واحد، أو شعبة واحدة، مع أن النصوص الشرعية \_ كما سبق ذكره \_ تدل على أن الكفر شعب متفاوتة، فهناك كفر أكبر، وهناك كفر دون كفر... وهكذا.

ومن الفائدة هنا أن نذكر معنى الشرك كما فصلنا فى معنى الكفر وهل هناك فرق بين الكفر والشرك

#### تعريف الشرك

الشرك في اللغة: هو المقارنة وخلاف الانفراد، ويطلق على المعاني الآ تية :المخالطة, والمصاحبة والمشاركة.

تقول: شاركته في الأمر، وشركته فيه أشركته شركاً، ويأتي شركة، ويقال: أشركته، أي جعلته شريكاً.

وغالب الشرك عند الناس يقع في الألوهية؛ كالشخص الذي يدعو مع الله تعالى غيره، أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة، كالذبح والنذر، والخوف و الرجاء والمحبة، والخشية، والإنابة، والدعاء، والتوبة، والتعظيم والإجلال، والاستعانة، والطاعة، والتوكل به، وغيرها.

والشرك أعظم الذنوب إطلاقاً؛ لأنه تشبيه المخلوق بالخالق في خصائصه؛ ومن الخصائص الإلهية:

الكمال المطلق من جميع الوجوه.

التفرد بملك الضرر والنفع والعطاء والمنع.

العبودية المطلقة له، بأن تكون العبادة كلها له وحده، مع غاية الحب والذل. فمن أشرك مع الله أحداً فقد شبهه به - سبحانه - وهذا من أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات؛ بالقادر الغني بالذات، قال تعالى : { إِنّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ }.

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن عبد غير الله - سبحانه وتعالى - فقد وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وهذا من أعظم الظلم.

والله تعالى يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك؛ لمن لم يتب منه.

قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا ۗ يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فُقدِ اقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }.

والشَّرك يحبط جميع الأعمال، قال تعالى: { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أُشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ }.

والمشرك حرمت عليه الجنة، وهو مخلد في النار، والعياذ بالله، قال تعالى : {إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللهِ فُقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلِيهِ الْجَنَّةُ وَمَأُواْهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ

Modifier avec WPS Office

أنصارٍ }.

والمشرك حلال الدم والمال، قال تعالى : { فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخَدُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ }.والشرك في الشرع نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر.

## الشرك الأكبر:

هو بمعنى الكفر الأكبر؛ يحبط جميع الأعمال، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويخلده في النار، إذا مات عليه، ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة.

والشرك الأكبر: هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؛ كدعاء غير الله. ومحبة غيره تعالى كمحبته. والخوف من غيره تعالى، والاعتقاد بأن غيره يضر وينفع، أو التسوية بين الله وغيره في الخشية، وكالتقرب بالذبائح و النذور لغير الله. والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وطاعة غير الله تعالى فى التشريع والحكم.

والاعتقاد بقدرة الأنبياء والصالحين والأولياء على التصرف في الكون مع الله تعالى، وغير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له.

## الشرك الأصغر:

هو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركاً، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكنه ذريعة إليه ووسيلة للوقوع فيه، وهو أعظم وأكبر من الكبائر.

وهذا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام، ولا ينفي عنه أصل الإيمان، ولكن ينافي كماله الواجب. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، وإذا مات عليه ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، ولو عذب لا يخلد في النار، وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله تعالى.

## والشرك الأصغر قسمان:

القسم الأول: شرك باللّسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال:

فالألفاظ كالحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشئت، والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان.

ومنه التسمية: بملك الملوك، أو قاضي القضاة، والتعبيد لغير الله تعالى؛ كتسمية الشخص بعبد النبى، وعبد الحسين، وغيرها.

والأفعال: كلبس الحلقة والتُخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعليق التمائم خوفاً من العين، والتطير والتشاؤم من أشياء عند رؤيتها أو سماعها، والامتناع عن العمل المنوي فعله بسبب ذلك، وغيرها من الأعمال التي تخالف ما جاء به الشرع.

القسم الثاني: شرك خفي، وهو شرك النية، أي: يقصد بعمله رضا الناس؛ كالرياء والسمعة، وإرادة الدنيا ببعض الأعمال.

Modifier avec WPS Office

# الفرق بين الكفر والشرك

قال الشيخ بن باز –رحمه الله تعالى -

الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة، أو وجوب بر الوالدين ونحو هذا، وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر، أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك. أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله، كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك، أو يذبح لهم أو ينذر لهم، ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر، كما قال الله عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلها آخَرَ لا بُرْهَانَ له به فَإِتمَا حَسَّابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنهُ لا يُقلِحُ الكافِرُونَ [1]، وقال سبحانه: إنهُ مَنْ يُشْرك بِاللهِ فقد حَرَمَ الله عَلَيْهِ الجَنّة وَمَأُواهُ النَّارُ [2]، وقال جل وعلا في سورة فاطر: وَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لهُ المُلك وَالذِينَ تدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُومُ الله عَلَيْكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُومُ الله عَلَيْكُمْ الله شركا في سورة ألله شركا في يكقرُونَ بشرْ كِكُمْ وَلا يُنبَيِّنُكَ مِثْلُ حَبِيرِ [3]، فسمى دعاءهم غير الله شركا في يكقرُونَ بشرْ كِكُمْ وَلا يُنبَيِّكُ مِثلُ حَبِيرِ [3]، فسمى دعاءهم غير الله شركا في هذه السورة، وفي سورة "قد أفلح المؤمنون" سماه كفرا.

وقال سبحانه في سورة التوبة: يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ثُورَ اللهِ بِأَقْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلا أَنْ يُتِمّ ثُورَهُ وَلُوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالهُدَى وَدِينِ اللهُ إِلا أَنْ يُتِمّ ثُورَهُ وَلُوْ كَرِهَ الْكُشْرِكُونَ [4]، الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَلِهِ وَلُوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [4]،

فسمى الكفار به كفاراً وسماهم مشركين، فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركاً، والمشرك يسمى كافراً، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه، والله ولى التوفيق.أ.هـ

فالأصل أن المعنى واحد، فكّل كافر مشرك، وكلّ مشرك كافر، لكن يختص كل واحد منهما بمعنى غير الذي يختص به الآخر، وذلك أن الكفر في اللغة هو الجحد، والستر، والتغطية، ومن هنا سمي الفلاحون أو الرُّراع كفاراً؛ لأن الفلاح يستر ويغطى البذرة بالتربة.

فالكافر يستر الإيمان والفطرة التي فطره الله عليها، ويستر الدين ويجحده ويغطيه، ويكفر بآيات الله تبارك وتعالى، فهناك مناسبة بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعى.

أما الشَّرك فَإنه كما يدل عليه لفظه: هو جعل ند مع الله، أي: اتخاذ إله مع الله، فهذا هو الشرك، وهذه حقيقته.

فإذا دُكِرًا معاً فلكل منهما دلالته، كما في قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى تأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ }[البينة:1] فهاهنا أهل الكتاب المقصود بهم: اليهود والنصارى، والمشركون المقصود بهم: الأ

أميون من العرب وأشباههم.

وإذا أُفرد ذكر الشرك أو الكفر مطلقاً، فإنه يعم اليهود والنصارى ومشركي الأمم والعرب، فكلهم يشملهم هذا التعبير، فالكفار هم كفار، وهم مشركون، فمن شركهم: أنهم قالوا: إن عيسى ابن الله، وإنه إله، كما ذكر الله سُبْحَانهُ وتَعَالَى، فهم مشركون وهم كفار، قال تعالى: ﴿ لقدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنّ اللهَ هُوَ المسيحُ لَهُمْ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة:72] وإذا أطلق الشرك، فإنه يشمل أولئك أيضاً، فبهذا يكون المعنى قد اتضح.

فالكفر معناه في الأصل الجحود والستر فكل من جحد الرب وأنكر ذاته أو أفعاله أو أسماءه وصفاته أو أنكر الرسالة أو أنكر أصلا من أصول الإيمان فهو كافر كالملحدين وأهل الكتاب. قال تعالى: (وَمَنْ يَكَفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلِّ ضَلَالًا بَعِيدًا). وقال تعالى: (أُولئِكَ الذينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرْتًا). وإذا أطلق هذا الاصطلاح في الكتاب انصرف إلى أهل الكتاب غالبا. والكفر أنواع منه تكذيب واستكبار وشك ونفاق وغيره وكل هذه الأنواع تعود إلى معنى التكذيب والإنكار.

وأما الشرك فمعناه في الأصل التسوية بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله كالألوهية والأسماء والصفات فكل من شرك بين المخلوق و الخالق في فعل أو صفة ما تليق إلا بالله وصرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة فهو مشرك. قال تعالى: (تَاللهِ إِنْ كَنَا لَفِي ضَالًا مُبِينَ إِدْ سُويّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ). قال تعالى: (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكُوا أَيْنَ شُركَاؤُكُمُ الذينَ كَنْتُمْ تَرْعُمُونَ). وقال تعالى: (وَقَالَ الذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا). وفي السنة أشركوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا). وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للشرك: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). وإذا أطلق هذا الاصطلاح انصرف لمشركي قريش وغيرهم من غير أهل الكتاب غالبا.

وقد يجتمع الكفر والشرك في شخص أو طائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل الكتاب فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد والشرك بعبادة عيسى. وكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك فالكفر أعم من الشرك وبينهما نوع من التداخل.وإذا أطلق أحدهما دخل في معناه الآخر. قال تعالى: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لهُ بهِ فَإِتما حِسَابُهُ عِنْدَ رَبّهِ إِنهُ لا يُقْلِحُ الكافِرُونَ). وقال تعالى: (دَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمْ لهُ المُلكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ يُقْلِحُ الكافِرُونَ). وقال تعالى: (دَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمْ لهُ المُلكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ وَطْمِير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلوْ سَمِعُوا مَا دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكَقُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَيِّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ). وإذا اسْتَجَابُوا لكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكَقُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَيِّكُ مَثْلُ خَبِيرٍ). وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على معنى خاص. قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ فِي تَارِ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا). فإذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا.

ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة عليهما من البراءة والهجران و

المناكحة والولاية وغير ذلك من الأحكام. إلا أن الله عز وجل خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم ورد السلام وغير ذلك لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا فهم أخف درجة وأدنى منزلة في الكفر من غيرهم ولذلك خفف الشارع في أحكامهم والتعامل معهم.

والحاصل أن معنى الكفر في مدلوله الخاص يدل على معنى تكذيب ما يجب الإيمان به بالله ومقتضياته. والشرك يدل على العبادة والتقرب لغير الله والمشرك في الحقيقة كافر لأنه أنكر شيئا من حق الله وعبادته وصرفها لغيره. والكافر قد يكون مشركا أيضا وقد لا يكون مشركا كالملحد الذي ينكر وجود الرب ولا يعبد شيئا. وبهذا يمكن أن نقول أن الكفر بمعناه العام جنس يشمل كل من خرج عن الإيمان الصحيح والشرك نوع داخل فيه.

قال في تهذيب اللغة: (وروى عن عبد الملك أنه كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر، فقال: الكفر على وجوه، فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلها آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله، وكفر بادعاء ولد لله، وكفر مدعي الإسلام، وهو أن يعمل أعمالا بغير ما أنزل الله: يسعى في الأرض فسادا ويقتل نفسا محرمة بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعمال) قال النووي رحمه الله: "شرح صحيح مسلم" (71/2). " الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى ، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش ، فيكون الكفر أعم من الشرك " انتهى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ردّا على من قال : إن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب : " والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم ؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام ، لقوله عز وجل : ( يَا أَيُهَا النينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشْركونَ نَجَسٌ فُلا يَقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا ) التوبة/28. ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق الم تشملهم هذه الآية ، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصاري في سورة براءة قال بعد ذلك : ( وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إلهًا وَاحِدًا لا إلهَ إلا هُوَ سَبُحَانهُ عَمَا يُشْركونَ ) التوبة 31 ، فوصفهم جميعا بالشرك ؛ لأن اليهود قالوا : عزير ابن الله ، والنصاري قالوا : المسيح ابن الله ؛ ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة " انتهى . "/مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/4/2) . وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - : ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - : ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة وقال الشيخ بي فانه بسمى شركا ، وبسمى كفرا ، فمن أعرض عن الله بالكلية وحعال كاملة ، فإنه بسمى شركا ، وبسمى كفرا ، فمن أعرض عن الله بالكلية وحعال كاملة ، فإنه بسمى شركا ، وبسمى كفرا ، فمن أعرض عن الله بالكلية وحعال

كاملة ، فإنه يسمى شركا ، ويسمى كفرا ، فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمونهم بالأولياء ، يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية ، فهذا أعظم كفرا وأشد شركا ، نسأل الله العافية ، وهكذا من

ينكر وجود الله ، ويقول ليس هناك إله ، والحياة مادة ، كالشيوعيين والملا حدة المنكرين لوجود الله ، هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلا لا نسأل الله العافية ، والمقصود أن أهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا ، وتسمى كفرا بالله عز وجل ، وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة بهم وسيلة ، ويظنها جائزة ، وهذا غلط عظيم ؛ لأن هذا العمل من أعظم الشرك بالله ، وإن سماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة ، وهو دين المشركين الذي ذمهم الله عليه وعابهم به ، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/32، 33) .

واليهود والنصارى كفار ومشركون ، أما كفرهم فلأنهم جحدوا الحق ، وكذبوا به ، وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير الله قال الله تعالى : ( وَقَالَتِ النَّهُودُ عُرْيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ دَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَتَى يُؤْفُكُونَ . اتَخَدُوا يُضَاهِئُونَ قَوْلُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قُبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَتَى يُؤْفُكُونَ . اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أُرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا إليَّابُوبَةً /30 . لِيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحِدًا لا إِلهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة /30 . قوصفهم هنا بالشرك ، وفي سورة البينة وصفهم بالكفر ، قال الله تعالى : فوصفهم هنا بالشرك ، وفي سورة البينة وصفهم بالكفر ، قال الله تعالى : ( لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى

يقول الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه " مراتب الإجماع " : ( واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا ، واختلفوا في تسميتهم مشركين ، واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين ) إه . وقد فصل ابن حزم هذه المسألة في كتابه ( الفصل في الملل والأهواء و النحل.

قال أبو محمد: واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عز وجل: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين " قالوا: ففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين ، وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك ، فمن لـم يجعل الله تعالى شريكا فليس مشركا .

قال أبو محمد: هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين . قال أبو محمد: أما احتجاجهم بقول الله عز وجل: "ل-م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " فلو لم يأت في هذا المعنى غير هذا المعنى غير هذا المعنى غير هذا القائل: "غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة ، لكن الذي أنزل هذه الآية هو القائل: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم أأنت قلت للناس لا ليعبدوا إله واحدا "، وقال تعالى : " يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله "، وقال تعالى عنهم أنهم قالوا: أن الله ثالث ثلاثة ، وهذا كله تشريك ظاهر لإخفائه فإذ قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى فقد صح أنهم مشركون ، وأن الشرك والكفر اسمان لمعنى واحد.

56

- 56 -

وقد قلنا أن التسمية لله عز وجل لا لنا ، فإذ ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى: " الذين كفروا مـن أهـل الكتاب والمشركين " ، كقوله تعالى: " إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً " ، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار ، وكقوله تعالى : " قل من كان عدواً لله وملا ئكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين " ولا خلاف في أن جبريل وميكائيل من جملة الملائكة وكقوله تعالى : " فيها فاكهة ونخل ورمان " والرمان من الفاكهة.

والقرآن نزل بلغة العرب ، والعرب تعيد الشيء باسمه وإن كانت قد أجملت ذكره تأكيداً لأمره ، فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار و المشركين في اللفظ وبالله تعالى التوفيق.

وأما احتجاجهم: بأن لفظ الشرك مأخوذ من الشريك ، فقد قلنا أن التسمية لله عز وجل لا لأحد دونه ، وله تعالى أن يوقع أي أسم شاء على أي مسمى شاء ، برهان ذلك أن من أشرك بين عبدين له في عمل ما أو بين اثنين في هبة وهبها لهما فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ، ولا يحل أن يقال: أن فلانا أشرك ، ولا أن عمله شرك ، فصح أنها لفظة منقولة أيضاً عن موضوعها في اللغة . كما أن الكفر لفظة منقولة أيضاً عن موضوعها إلى ما أوقعها الله تعالى عليه .

والتعجب من أهل هذه المقالة ، وقولهم : أن النصارى ليسوا مشركين ، وشركهم أظهر وأشهر من أن يجهله أحد لأنهم يقولون كلهم بعبادة الأب ، والابن ، وروح القدس ، وأن المسيح إله حق ، ثم يجعلون البراهمة مشركين وهم لا يقرون إلا بالله وحده ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافرا إلا من جحد الله تعالى فقط ، فإن قال قائل : كيف اتخذ اليهود و النصارى أرباباً من دون الله وهم ينكرون هذا ؟.

قلنا وبالله تعالى التوفيق: أن التسمية لله عز وجل ، فما كان اليهود و النصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة ، وعبادة صحيحة قد دانوا بها ، وسمى الله تعالى هذا العمل باتخاذ أرباب من دون الله وعبادة ، وهذا هو الشرك بلا خلاف ، كما سمي كفرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ناسخ لما هم عليه كفر بالله عز وجل ، وإن كانوا مصدقين به تعالى ، لكن لما أحبط الله تعالى تصديقهم سقط حكمه جملة.

فإن قالواً: كيف تقولون أن الكفار مصدقون بالله تعالى ، والله تعالى : " وأما تعالى يقول : " لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ويقول تعالى : " وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ".

قلنا وبالله تعالى نتأيد: إن كل من خرج إلى الكفر بوجه من الوجوه ، فلا بد له من أن يكون مكذباً بشيء مما لا يصح الإسلام إلا به ، أو رد أمراً من أمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به ، فهو مكذب بذلك الشيء الذي رده أو كذب به ، ولم يقل الله تعالى : الذي كذب بالله عز وجل ، لكن قال : " كذب وتولى " ، ولا قال تعالى : و أما إن كان من المكذبين بالله ، وإنما قال تعالى : " من المكذبين الضالين " فقط ، فمن كذب بأمر من أمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به ، فهو مكذب على الإطلاق كما سماه الله تعالى ، وإن كان مصدقاً لله تعالى وبمن صدق به .. ) إه الفصل في الملل والأهواء و النحل.

ويرى العلامة مبارك الميلي رحمه الله في كتابه الرائع ( الشرك ومظاهره ) أن لفظ الشرك من الألفاظ المشتركة .. وأن بيان الشرك بالكفر هو تساهل في المعنى ، قرّبه اتحادهما في الحكم .

وأورد على هذا قول الله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة .. الآية في سورة التوبة ) .. فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعاً .

كما ذكر العلامة الميلي رحمه الله أن أبو هلال العسكري في كتابه ( الفروق اللغوية ) قد فرق بين الكفر والشرك.

فقال العسكري في تعريفه: ( الكفر إسم يقع على ضروب من الذنوب ، فمنها: الشرك بالله ، ومنها الجحد للنبوة ، ومنها إستحلال ما حرم الله ، وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية ) إهـ

ثم قال: (الفرق بين الكفر والشرك: أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا ، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان ، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان ، والشرك خصلة واحدة وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون الله ، واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى ، ثم كثر حتى قيل: لكل كفر شرك على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته ، وأصله كفر النعمة ونقيضه الشكر ، ونقيض الكفر بالله الإيمان ، وإنما قيل لمضيع الإيمان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى ، وما يجب عليه من شكر نعمه ، فهو بمنزلة الكافر لها ، ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص ، ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه الإيمان ، ولا يجوز أن يطلق إسم الكفر إلا لم-ن كان بمنزلة الجاحد لنعم الله ، وذلك لعظم م-ا مع-ه م-ن المعصية وه-و إسم شرعي كما أن الإيمان إسم شرعي ) إه- الفروق اللغوية

# الفرق بين الكفر والشرك والأكبر ,والكفر والشرك الأصغر

اعلم رحمك الله –أن الكفر أعم من الشرك ,وهو أن يجعل المرء لله ندأ أوشريكا فى ألوهيته أو ربوبيته فهذا أخص من الكفر فأهل السنة يكفرون ساب الله أورسوله ويكفرون المستهزئ بشئ من دين الله ,ويكفرون المستهين بالمصحف ,ويكفرون المشرع مع الله الحاكم بغير شريعة الله ,ويكفرون المعرض عن دين الله ,وغير ذلك من النواقض .

ومن العلماء من لايفرق بين الشرك والكفر ,ومنهم من يطلق الشرك ويراد به ارتكاب الفعل المكفر ,ومنهم من يطلق التكفير على القتل والحد ,وغير ذلك من الأحكام والأسماء,كالكفر والتكفير والفسق والتفسيق والفرق

واضح بين الشرك الكبر والشرك الأصغر ,والكفر الأكبر ,والكفر الأصغر ومن ذلك أن:-

1-الشرك الأكبر مخرج من الملة ,والشرك الأصغر لايخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد

2 - الشرك والكفر الأكبر يخلد صاحبه فى النار ,والأصغر لايخلد صاحبه فى النار إن دخلها 3- الأكبر يحبط جميع الأعمال ,والأصغر لايحبط جميع الأعمال وإنما يحبط العمل الذى خالطه فقط ,مثل الرياء والعمل لأجل الدنيا

4 - الشرك والكفر الأكبر يبيح الدم والمال والشرك والكفر الأصغر لا يبيحهما 5- الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين ,فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب ,وأما الأ صغر فإنه لايمنع الموالاة مطلقا بل صاحبه يحب ويوالى بقدر مافيه من الإيمان ويبغض ويعادى بقدر مافيه من العصيان

6-الكفر الأكبر منه ماهو عملي لكونه وقع بعمل الجوارح وليس الكفر الأصغر يسمى عمليا بإطلاق بل هو قسمان ,كفر عملي مخرج من الملة ,وكفر بالعمل غير مخرج من الملة كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقسمون الكفر إلى قسمين كفر اعتقاد مخرج وكفر عمل غير مخرج فهم بذلك يحصرون الكفر الأكبر بالاعتقاد فقط ويجعلون الكفر العملي كله أصغر غير مخرج وهذه عقيدة المرجئة ,فتنبه لذلك ,فإن الكفر غير محصور في الاعتقاد ولا مقيد بالجحود والاستحلال والقصد ,بل الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد وبالشك وبالترك ,فإن ارتكب الكفر ووقع فيه فهو كفر مجرد وإن صاحبه جحود واستحلال وقصد وانشراح صدر فهو كفر مغلظ ,عند أهل السنة والجماعة ,خلافا للمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلال المنحرفون عن منهج القرآن والسنة المخالفين لفهم الصحابة

والمقصود التفريق بين الكفر والشرك ,وبين الكبائر وصغائر الذنوب فثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء التوحيد وضده الشرك والكفر ,السنة وضدها البدعة ,والطاعة وضدها

المعصبة .

# الفصل الثاني تعريف الطاغوت لغة وشرعا

الطاغوت ليس علماً على شخص معين، بل هو أسم جنس يتناول كل من اتصف بصفة الطاغوت.

والطاغوت في أصل اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، يقول العرب: (طغی السیل) إذا جاوز ماؤه حافتی الوادی وفاض من بین جوانبه، (وطغى الماء) إذا ارتفع مده وفيضانه عن قامة الإنسان بحيث يغرقه، كقوله تعالى {إِنَّا لَمَّا طَعَّا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} .

معنى الطاغوت في اللغة: جاء فى القاموس: "الطاغوت اللات، والعزى، والكاهِن، والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام، وكل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب للواحد والجمع "فعلوت" من طغوت، والجمع طواغيت طواغ، أو الجبت حيى بن أخطب و الطاغوت كعب بن الأشراف وأطغاه جعله طآغيا والطغوة المكَّان المرتفع". أه

وقال في المصباح المنير: "والطاغوت يذكر ويؤتث والإسم "الطغيان" وهو مجاوزة الحد وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو "طاغ" و "أُطغْيتُه" جعلتُه "ُطاغَيَّا" "وطغى" السيل ارتفع تَحتى جاوَز الحد فيَ الكثرة " والطاغوت" الشيطان وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين، واللام واو محرّكة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفأ فبقى فى تقدير فعلوت وهو من الطغيان"

وهو مشتق من طغا، وتقديره طغووت، ثم قلبت الواو ألفًا، قال النحويُون: وزنه فعلوت، والتاء زائدة،

وقال الواحدى: قال جميع أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله، يكون واحدًا وجمعًا، ويذكر ويؤنث، قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُّوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَقَرُواْ بِهِ} [النساء: 60]، فهذا في الواحد.

وقال تعالى فى الجمع: {وَالنِّينَ كَفَرُواْ أُولِيَآوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُورِ إِلَى الظُّلُمَّاتِ} [البقرة: 257].

وقال في المؤنث: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا} [الزمر: 17]، قال: ومثله في أسماء الفلك يكون واحدًا وجمعًا ومذكرًا ومؤنثًا.

قالَّ الليث وأبوَّ عبيدة والكسائى وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله،

وقال الجوهرى: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال، وجاء فى فتح المجيد: "الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد" اهـ.

والذي نستفيده من هذه التعاريف اللغوية أن الطاغوت كل ما تجاوز حده

60 - 60 - فصار معبوداً من دون الله سواء كان إنساناً أو صنماً أو وثناً أو كان ما كان من أي شيء وسواء عبد بطاعة من عابديه أو بقهره لهم حتى عبدوه فهو طاغوت.

# معنى الطاغوت اصطلاحا:

روى ابن جرير وابن كثير بإسنادهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان.

قال ابن كثير: "ومعنى قوله "إنه الشيطان" قوي جداً فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والإستنصار بها"اهـ. وذكر ابن كثير: بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن الطواغيت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين.

وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم.

وقال الإمام مالك رحمه الله: "هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل"1. وتعريف الإمام مالك يقيد بمن عبد من دون الله وهو راض ليخرج بهذا القيد من عبد وهو غير راض مثل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والملا ئكة فإنهم عبدوا من دون الله وهم غير راضين بذلك بل إنهم براء ممن عبدهم ومن عبادتهم.

وقال الواحدي: عند قوله ـ تعالى ـ {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطَّاعُوْتِ} "كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت".

وقال عبد الله بن عباس: "الجبت الأصنام والطاغوت الذين يكونون بين أيدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس".

قال ابن جرير: وزعم رجال: أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف وكان سيد اليهود"

وقال بعض السلف: عند قوله ـ تعالى ـ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ} إنه كعب بن الأشرف، وقال بعضهم: حيي بن أخطب، وإنما استحقا هذا الا سم لكونهما من رؤوس الضلال ولإفراطهما في الطغيان وإغوائهما الناس ولطاعة اليهود لهما في معصية الله فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغوت" اهـ.

وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت،

وقال عمر بن الخطاب (وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو قول قوي جدًا، فإنه يشتمل كل ما عليه أهل الجاهلية من: عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.

وقال الواحدي عند قول الله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ} [النساء: 51]:

₩ Modifier avec WPS Office

كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت؛

قال ابن عباس في رواية عطية: الجبت الأصنام، والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديها يعبرون عنه الكذب ليضلوا الناس، وقال في رواية الوابى: الجبت الكاهن، والطاغوت الساحر.

فتحصّل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى أن اسم «الطاغوت» يشمل كل معبود من دون الله، وكل رأس فى الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضًا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضًا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهّال، الموهمة أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل الشياطين، ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من قصده، فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه.

وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر

فكل من تجاوز حده المأمور به شرعاً والمخلوق لأجله فهو طاغوت،

فكل من شرع له من الدين ما لم يأذن به الله ودعا الناس إليه فهو طاغوت. وكل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، فإن كان المعبود حجراً أو شجراً أو قبر صالح، فالطاغوت الشيطان المزين لهم ذلك، والذي قد يتكلم ويخاطب الزائرين الداعين له أحياناً ليفتنهم فيه ويغويهم عن التوحيد. وكذا من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن دعا إلى بدعة أو انتحل مذهباً أو مبدءاً مخالفاً لملة إبراهيم وشريعة سيد المرسلين فهو طاغوت. وتزداد شناعة الحكم عليه بحسب قوته ودعوته إلى ذلك والتسلط على الناس لتنفيذ مذهبه وتعزيز مبدئه، أو تسلطه على الناس بتحليل ما حرم الله وعكسه بقوة القهر والدعاية المغررة، فهو طاغوت أيضا، وهكذا.

وهذه التعريفات المتقدمة عن السلف الصالح من باب توضيح الشيء ببعض

وإلا فالحد الجامع المانع لمعنى الطاغوت هو ما عرفه به ابن القيم رحمه الله ـ تعالى ـ فقد قالّ:"الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله ـ تعالى ـ إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته"اهـ.

فُلو تأملنا زمننا هذا واستعرضنا حالة أكثر المسلمين لوجدناها طبقاً لما قال هذا الإمام رحمة الله عليه إلا من رحم الله،

المراد بالطَّاغوت في خطاب الشارع:

قُسر الطاغوت بالشيطان، والساحر، والكاهن، والأصنام. وهذا تفسير له ببعض أفراده، وإلا فالطاغوت يطلق على كل من طغى وتجاوز حده، وادّعى حقاً من حقوق الله التي تفرد بها.

قال ابن جرير -رحمه الله-: "والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعُبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً كائناً ما كان من شيء" 2.

# فالشَّابط إذا لمعنى الطاغوت:

أنه كل مخلوق تجاوز حده وادّعى لنفسه أو لغيره شيئاً مما تفرد الله به4، أو تُسب إليه ورضى بذلك، أو كان في حكم الراضي.

ويخرج من هذا اللائبياء والملائكة وصالحوا الإنش والجن الذين عُبدوا في حياتهم أو بعد موتهم، أو أسند إليهم دون رضاهم شيء مما اختص الله به. وذلك أنهم لم يدّعوا ذلك ولن يُقروا من ادعاه. وسيتبرؤون منه إن علموا به في حياتهم أو يوم القيامة كما قال تعالى مبينا ذلك: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثَمّ يَقُولُ لِلمَلائِكةِ أَهَوُلاء إيّاكُمْ كاثوا يَعْبُدُونَ قالوا سُبْحَاتك أَنْت وَلِيُنَا مِنْ دُونِهمْ بَلْ كاثوا يَعْبُدُونَ الْجِنّ أَكْثَرُهُمْ بهمْ مُؤْمِنُونَ} [سبأ:40، 41] فهم لا يعبدونهم في حقيقة الأمر، إنما يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم ذلك، والذين يتلاعبون بهم بما يظهرون لهم من خوارق العادات ونحوها. ويدخل في مسمى الطاغوت الجمادات التي عُبدت من دون الله، كالقبور والأ

وذلك أنه ثسب إليها وقُعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده، فهي في حكم الطواغيت. وسوف تُلقى في النار مع من عبدها زيادة في تبكيت المشركين، كما قال تعالى: {إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [الأنبياء: 98].

وقد استثنى الله عبادة الصالحين الذين عُبدوا من دونه من الدخول في جهنم وذلك أنه تُسِب إليهم ذلك زوراً وبهتاناً. فلم يدْعوا لذلك ولن يرضوا به وسيتبرّؤون منهم يوم القيامة فقال تعالى: {إِنّ الذِينَ سَبَقَت ْلَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَت ْ أَنْقُسُهُمْ خَالِدُونَ} [الأنبياء 101، 102].

# والذي نخلص إليه مما قدمنا ذكره

حجار والأشجار والعتبات والمشاهد، ونحوها.

أن الطّاغوت شامل لكل معبود دون الله وكل رأس ضلال يدعو إلى الباطل ويزينه لمتبعيه كما أنه يشمل كل من نصبه الناس للحكم بينهم فحكم بأحكام الجاهلية المنتنة المضادة لحكم رب العالمين وحكم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فالحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت لأنه نصب نفسه منصب الإله المشرع، وهنا يظهر معنى مجاوزة الحد في معنى الطاغوت، فإن الحاكم ملزم بأن يتقيد بأحكام ـ الرب سبحانه ـ التي أنزلها لعبيده وأوضحها لهم فعليه أن يطبقها في غاية من الدقة والتحري سواءاً بسواء فإذا ما عدل عنها وحكم برأيه وهواه فإنه نزل نفسه منزلة الإله المشرع

لخلقه وتجاوز حده المحدود له من كونه عبداً لله ينفذ أحكامه إلى إله مشرع يحكم بما يريد فتجاوز حد العبودية إلى منزلة الألوهية فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حده الذي حد له، كما أنه يدخل في معنى الطاغوت الكاهن والساحر وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين لأنهم ينسجون من الحكايات المضلة للجهال والموهمة بأن المقبور ونحوه يقضي الحاجات للذين يقصدونه ويتوجهون إليه وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب صريح، أو هو من فعل الشياطين.

وبمثل هذه الأكاذيب والأباطيل يوقعون الناس في الشرك الأكبر ولواحقه. "فكل ما صرف الناس عن عبادة ربهم وطاعته فهو طاغوت. فالأوثان و المشاهد والأشجار والقباب التي تعبد من دون الله إنما هي طواغيت لأنها صرفت الكثير من الناس عن عبادة ربهم بحيث صرفوا لها كثيراً من أنواع العبادات وألهوها. وأصل أنواع الطواغيت كلها وأعظمها إبليس فهو الطاغوت الأكبر والعدو الأعظم لأنه يصرف الناس عن عبادة خالقهم ويغويهم فيعبدون غير الله ويسفكون الدماء ويحلون الحرام ويحرمون الحلال نسأله ـ تعالى ـ أن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا ".

# يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله-:

(إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك.. إن هؤلاء لا يقرءون القرآن.. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين.. فليقرءوا القرآن كما أنزله الله وليأخذوا قول الله بجد: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِتّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} . إن كل من رضي بالقوانين والأحكام التي تصطدم مع شريعة الله (لحظة واحدة) فإنه يخرج من الإسلام في هذه اللحظة، سواء كان هذا الراضي بالأ ديان الجديدة حاكما، أو مقننا (مشرعا) ، أو مستشارا، أو قاضيا، أو من عامة الناس.

وفي ركب السلف الصالح جاء العلامة الشهيد الشيخ سيد قطب، ولكن الظروف كانت مختلفة، فقد عادت الأمة-إلا من رحم ربك- إلي الظلام مرة أخري، إلي جاهلية في العقيدة والتصور والسلوك و الأخلاق والعادات و التقاليد، جاهلية في كل شيء فلا حكم ولا ولاء ولا نسك، بل غابت الدولة الإسلامية عن الوجود، وأصبحت دولا علمانية تدين لغير الله بالحكم والولاء والنسك، وتقوم علي حماية هذا الوضع، دولة كل مؤسساتها محادة لله ورسوله، قائمة على غير الإسلام.

فوقف العلامة الشيّخ سيد قطب حيث زالت الخلافة وزال معها الإسلام الذي كان يحكم الأرض، وأصبح الشتات المبعثر يحكمه الغرب في كل شيء، فوقف سيد قطب-رحمه الله- معلنا العودة من جديد إلي الإسلام المحض، إلي ما أنا عليه وأصحابي، إلي الخلافة الراشدة، إلي الرشد في المفهوم، و الرشد في المواجهة، فالبيان يواجهه البيان، أما القوي المادية فلابد من قوي مادية تواجهها، كان متميزا في المفهوم، متميزا في الواقع، متميزا في

الحركة، حاول إحياء جيل جديد يستقي من نبع القرآن وحده كالجيل الأول جيل صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم، كان يريد صنع جيل خالص العقل، خالص التصور، خالص العقيدة، وهكذا صنع الجيل الأول، وهكذا يجب أن يصنع كل جيل - أرادها عودة إلي الحق، إلي منابعه الأولي، أرادها راشدة وبين الطريق إليها، وأعلنها مدوية عالية كما أعلنها محمد بن عبد الله رسول الله صلي الله عليه وسلم عالية مدوية تخترق الحجب، تصل إلي كل إنسان في الأرض أن لا إله إلا الله،

أى رد الحكم والسلطان لصاحبه الحقيقي ليحكم الأرض بحكمه، كما تحكم السماء بحكمه، لا إله إلا الله و حقيقتها رفض كل وضع أو سلطان يقوم علي اغتصاب حق الألوهية نسكا وولاية وحاكمية.

وسيد قطب ـ رحمه الله ـ ابتلي في سبيل هذه الشهادة - شهادة التوحيد - ابتلاء شديدا حيث امتد اعتقاله إلى أكثر من عشر سنوات .. إلى أن أصدر الطاغوت بحقه حكم الإعدام شنقا .. وكان سيد رحمه الله بإمكانه أن يريح نفسه بكلمة اعتذار يخطها كما كان يتمنى الطاغوت ذلك منه ـ ولكن أبى سيد إلا أن يكون صادقاً مع الكلمة التي طالما كتب ودافع عنها ألا وهي شهادة التوحيد لا إله إلا الله .. وإن أدى ذلك إلى تعليقه على أعواد مشانق الطواغيت

قال سيد قطب-الذي عاش حياته (سيدأ)، وغادر الدنيا (سيدأ)، رافعاً رأسه، رغم أنف جمعية الرفق بالطواغيت، مرجئة العصر أدعياء السلفية ,المجادلين عن الطواغيت، أما سيدنا سيد فقد عاش في الدعوة (قطبأ)، وغادرها (قطبأ) -رحمه الله تعالى، وكقر طواغيتهم، نسأل الله أن يتقبله عنده شهيدأ قال في (ظلال القرآن) (1م292): "والطاغوت: صيغة من الطغيان، تفيد كل ما يطغى على الوعي، ويجور على الحق، ويتجاوز الحدود التي رسمها الله للعباد، ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله، ومن الشريعة التي يسنها الله ومنه كل منهج غير مستمد من الله، وكل تصور، أو: وضع، أو: أدب، أو: تقليد لا يستمد من الله، فمن يكفر بهذا كله، في كل صورة من صوره، ويؤمن بالله وحده، ويستمد من الله وحده فقد نجا، وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها".

فعليه، فالطاغوت هو: كل سلطان لا يستمد من سلطان الله، وكل حكم لا يقوم على شريعة الله، وكل عدوان يتجاوز الحق، والعدوان على سلطان الله ، وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان، وأشده طغياناً، وأدخل في معنى الطاغوت لفظاً ومعنىً.

فالطاغوت: في الأصل كلمة مشتقة من (الطغيان) وهو: مجاوزة الحد، وقد اختلفت عبارات السلف في تحديد معناه بالتعيين قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: (الطاغوت: هو الشيطان)، وقال جابر بن عبد الله-رضي الله عنه-: (الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين)، وقال مالك-رحمه الله-: (الطاغوت: كل ما عبد من دون الله)، فهذه مجرد بعض الأمثلة للطاغوت

65 - 65 -

ليس إلا، ولا تحصر كل أفراده، وأضبط تحديد لمعنى الطاغوت ما ذكره ابن القيم، وعن ابن عبد الوهاب في السؤال الثاني بعد المائة.

فهذه طواغيت العالم من قانون مستورد، وشرعية دولية، وإرادة الأمة في الديمقراطية، وحرية التدين، وحرية التملك، وحرية الرأي للملحدين ليس إلا، وغيرها كثير في عصرنا، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلى طاعة الطاغوت، وما أكثرها فاللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس، ومن الطاغوت الرجيم أين كان وأيا كان.

صراع العلماء مع الطواغيت (الأستاذ الشيخ سيد قطب نموذجا معاصرا) إن في بذل العلماء والدعاة والمصلحين أنفسهم في سبيل الله حياة للناس، إذا علموا صدقهم؛ وإخلاصهم لله عز وجل.

ومن هؤلاء الدعاة والمفكرين .. " سيد قطّب " رحمه الله، فقد كان لمقتله أثر بالغ في نفوس من عرفوه وعلموا صدقه، ومنهم اثنان من الجنود الذين كلفوا بحراسته وحضروا إعدامه.

يروى أحدهما القصة فيقول:

هناك أشياء لم نكن نتصورها هي التي أدخلت التغيير الكلي على حياتنا .. في السجن الحربي كنا نستقبل كل ليلة أفرادا أو جماعات من الشيوخ و الشبان والنساء، ويقال لنا:

هؤلاء من الخونة الذين يتعاونون مع اليهود ولابد من استخلاص أسرارهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأشد العذاب، وكان ذلك كافيا لتمزيق لحومهم بأنواع السياط والعصي، كنا نفعل ذلك ونحن موقنون أننا نؤدي واجبا مقدسا، إلا أننا ما لبثنا أن وجدنا أنفسنا أمام أشياء لم نستطع لها تفسيرا، لقد رأينا هؤلاء " الخونة " مواظبين على الصلاة أثناء الليل وتكاد ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله، حتى عند البلاء!

بل إن بعضهم كان يموت تحت وقع السياط، أو أثناء هجوم الكلاب الضارية عليهم، وهم مبتسمون ومستمرون على الذكر.

ومن هنا بدأ الشك يتسرب إلى نفوسنا فلا يعقل أن يكون مثل هؤلاء المؤمنين الذاكرين من الخائنين المتعاملين مع أعداء الله.

واتفقت أنا وأخي هذا سرا على أن نتجنب إيداءهم ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، وأن نقدم لهم كل ما نستطيع من العون.

ومُن فضل الله علينا أن وجودنا في ذلك السجن لم يستمر طويلا وكان آخر ما كلفنا به من عمل هو حراسة الزنزانة التي أفرد فيها أحدهم، وقد وصفوه لنا بأنه أخطرهم جميعا، أو أنه رأسهم المفكر وقائدهم المدبر (هو سيد رحمه الله).

وكان قد بلغ به التعذيب إلى حد لم يعد قادرا معه على النهوض، فكانوا يحملونه إلى المحكمة العسكرية التى تنظر فى قضيته. وذات ليلة جاءت الأوامر بإعداده للمشنقة، وأدخلوا عليه أحد الشيوخ!! ليذكره ويعظه!! وفي ساعة مبكرة من الصباح التالي أخذت أنا وأخي بذراعيه نقوده إلى السيارة المغلقة التي سبقنا إليها بعض المحكومين الآخرين .. وخلال لحظات انطلقت بنا إلى مكان الإعدام .. ومن خلفنا بعض السيارات العسكرية تحمل الجنود المدججين بالسلاح للحفاظ عليهم .. وفي لمح البصر أخذ كل جندي مكانه المرسوم محتضنا مسدسه الرشاش، وكان المسئولون هناك قد هيئوا كل شئ .. فأقاموا من المشانق مثل عدد المحكومين .. وسيق كل مهم إلى مشنقته المحددة، ثم لف حبلها حول عنقه، وانتصب بجانب كل واحدة " العشماوي " الذي ينتظر الإشارة لإزاحة اللوح من تحت قدمي المحكوم .. ووقف تحت كل راية سوداء الجندي المكلف برفعها لحظة التنفيذ.

كان أهيب ما هنالك تلك الكلمات التي جعل يوجهها كل من هؤلاء المهيئين للموت إلى إخوانه، يبشره بالتلاقي في جنة الخلد، مع محمد وأصحابه، ويختم كل عبارة بالصيحة المؤثرة: الله أكبر ولله الحمد.

وفي هذه اللحظات الرهيبة سمعنا هدير سيارة تقترب، ثم لم تلبث أن سكت محركها، وفتحت البوابة المحروسة، ليندفع من خلالها ضابط من ذوي الرتب العالية، وهو يصيح بالجلادين: مكانكم!

ثم تقدم نحو صاحبنا الذي لم نزل إلى جواره على جانبي المشنقة، وبعد أن أمر الضابط بإزالة الرباط عن عينيه، ورفع الحبل عن عنقه، جعل يكلمه بصوت مرتعش:

يا أخي .. يا سيد .. إني قادم إليك بهدية الحياة من الرئيس - الحليم الرحيم!!! - كلمة واحدة تذيلها بتوقيعك، ثم تطلب ما تشاء لك ولإخوانك هؤ لاء.

ولم ينتظر الجواب، وفتح الكراس الذي بيده وهو يقول: اكتب يا أخي هذه العبارة فقط: " لقد كنت مخطئا وإني أعتذر ... ".

ورفع سيد عينيه الصافيتين، وقد غمرت وجهه ابتسامة لا قدرة لنا على وصفها .. وقال للضابط في هدوء عجيب: أبدا .. لن أشتري الحياة الزائلة بكذبة لن تزول!

إن الأصبع الذى يشير إلى توحيد الله وإفراده بالحكم والأمر والتشريع لا يستطيع أن يكتب اعتذاراً عن العمل مع الله ولدين الله,وهل يعتذر المؤمن عن العمل مع الله ؟!

قال الضابط بلهجة يمازجها الحزن: ولكنه الموت يا سيد ...

وأجاب سيد: "يا مرّحباً بالموت في سبيل الله .. "، الله أكبر!! هكذا تكون العزة الإيمانية، ولم يبق مجال للاستمرار في الحوار، فأشار الضابط بوجوب التنفيذ.

وسرعان ما تأرجح جسد سيد رحمه الله وإخوانه في الهواء .. وعلى لسان كل منهم الكلمة التى لا نستطيع لها نسيانا، ولم نشعر بمثل وقعها فى غير

67

ذلك الموقف، " لا إله إلا الله، محمد رسول الله ..

وهكذا كان هذا المشهد سببا في هدايتنا واستقامتنا، فنسأل الله الثبات. وأدعو كل مسلم منصف أن يضع نفسه مكان الشيخ سيد – رحمه الله – ويقارن بينه وبين كثير من دعاة اليوم ممن ينتسبون إلى السلف و السلفية ,أو غير ذلك من الجماعات العاملة للإسلام ليحكم بنفسه وليعلم كيف سما سيدا بعقيدته ومبادئه ومواقفه الخالدة التى لاتنسى على مر السنين,إنه الإخلاص في نصرة دين الله الذي يفتقده كثير منا

#### كلمات مضيئة

(قال سيد قطب رحمه الله تعالى)

(إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين فتحركها وتجمعها وتدفعها، إنها الكلمات التي تقطر دماء لأنها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان، أما الكلمات التي ولدت في الأفواه، وقذفت بها الألسنة ولم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي، فقد ولدت ميتة، ولم تدفع بالبشرية شبرا واحدا إلى الأمام، إن أحدا لن يتبناها لأنها ولدت ميتة. والناس لا يتبنون الأموات) ..

(إن كلماتنا ستبقى ميتة ً أعراساً من الشموع لاحراك فيها جامدة ,حتى إذا متنا من أجلها وسقيناها من دمائنا انتفضت حية وعاشت بين الأحياء )إنه الصدق والإخلاص فى نصرة دين الله فليست الثكلى كالمستأجرة.

(قليل هم الذين يحملون المبادئ ، و قليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ ، و قليل من هذه الصفوة الذين يقدمون أرواحهم و دمائهم من أجل نصرة هذه المبادئ و القيم ، فهم قليل من قليل من قليل ، و لا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا الطريق ، و هذا الطريق وحده ) (الشيخ عبد الله عزام - رحمه الله.)

# تعريف علماء السلف للطاغوت

اعلم ـ أرشدك الله ـ أن معرفة الله عز وجل هي أساس الدين كله، ولا يعرف الله من لا يقدره حق قدره، ولا يكون العبد عارفاً بربه مؤمناً به وحده حتى يميز بين ما هو من حق الله وحده ولا يشاركه فيه أحد من خلقه؛ وبين ما هو من صفات المخلوق الفقير الضعيف:

وإن أجهل الناس من سوّى بين الرب الواحد القهار وأحد مخلوقاته، أو رفع مخلوقاً ضعيفاً إلى منزلة من بيده ملكوت كل شيء، أو ظن أن الله محتاجً إلى أحد من خلقه ليدبر ملكوته وينظم شئون عباده

فإذا عرفت ما تفرد به الله عن مخلوقاته، وعلمتَ حقه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه، وعلمت الفرق بين الرب المعبود وبين المخلوق العبد المربوب، علمتَ بيسر وسهولة ما نفته كلمة التوحيد، ويمكنك الآن أن تعرف الطاغوت الذي جعل الله عز وجل الكفر به الركن الأول من التوحيد، و

لا يصح للعبد توحيد بدونه حيث أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل ما سوى الله مخلوق مربوب لله وحده، ولا يمكن أن يخرج عن حد العبودية لخالقه، ويستحيل أن يشارك ربه في شيء من خصائصه، فمتى جاوز العبد هذا الحد، وادعى لنفسه شيئا من خصائص الإلهية، فهو الطاغوت الذي يجب الكفر به واجتناب عبادته, فكل معبود أو مطاع أو متبوع من دون الله وفي غير طاعة الله فهو طاغوت، إن كان قد رضى بالعبادة من دون الله,

وقد عرف السلف الطاغوت بتعريفات كثيرة وقد تنوّعت كلمات السلف وتعريفاتهم للطاغوت وأنواعه، نذكر هنا تعريفاً جامعاً:

هو كل معبود أو مطاع أو متبوع من دون الله وهو راضٍ بذلك، وكل ما صرف الناس وصدهم عن عبادة الله وإخلاص الدين له وحده، وكل من ادعى لنفسه شيئا من خصائص الله

فالطاغوت ؛ مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقد فسّره السلف ببعض أفراده.

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: الطاغوت: الشيطان. وقال جابر ـ رضي الله عنه ـ "الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين". رواهما ابن أبى حاتم.

وقال مجاهد: "الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم".

وقال مالكُ: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله.(وهو راض بالعبادة حتى يخرج من عبده الناس من غير رضاه)

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه: (الطاغوت اسم جنس لما عبد من دون الله) ،

وقال في موضع آخر: (الطاغوت اسم يطلق على كل ذي طغيان) ، وعرّفه أيضاً في موضع آخر فقال: (الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان، والكاهن، والوثن، والدرهم والدينار) .

قال ابن القيم رحمه الله: مَعْنَى الطَّاعُوتِ: مَا تَجَاوَرَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ من معبود، أو متبوع، أو مطاع] .

وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت أنه اسم جنس لما يعبد من دون الله، ولمن دعا الناس إلى ضلالة، سواءٌ أكان هذا الداعي من الشياطين أم من الإ نس.

الذي يستخلص من كلام السلف -رضي الله عنهم-: أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس, والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال, وليبطل بها شرائع الله, من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو

₩ Modifier avec WPS Office

ذلك، مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت, وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصدا أو من غير قصد من واضعه، فهو طاغوت وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

السؤال الثالث من الفتوى رقّم (8008): [

س: ما معنى الطاغوت عمومًا، مع الإشارة إلى تفسير ابنٍ كثير لآية النساء: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَرْعُمُونَ أَتَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَكَفَّرُوا بِهِ وَيُريدُ الشِّيْطَانُ أَن يَكَفَّرُوا بِهِ وَيُريدُ الشِّيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ ضَلاً لَا تَعِيدًا} [النساء: 60].

المراد هنا توضيح أمرين:

الأول: ما معنى الطاغوت عمومًا، وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحاكم بشرعه سبحانه.

الثاني: معنى قوله {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا} قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل، الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، الاستدلال بحديث الرسول (بالرضا والمتابعة، أي: ذلك صواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: ج: أولا تنمنى الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقًا، تقربًا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه، فيما هو من شأن الله، لكشف ضر، أو جلب نفع، أو تحكيمًا له بدلا تمن كتاب الله وسنة رسوله (ونحو ذلك.

والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه (، إلى التحاكم إليه من: نظم وقوانين وضعية، أو تقاليد وعادات متوارثة، أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة، أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت.

لكنّ من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمّى طاغوتًا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والانس...

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: {يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ}: ما صحبه فعل، أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أُنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا} [النساء: 61]، ويدل على ذلك أيضًا: سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل: إن الإرادة أمر باطن فلا

#### {الكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة}

يحكم على المريد إلا "بعلمها منه وهو غير حاصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عمد الله بن قعود - عبد الله بن غديان - عبد الرزاق عفيفي - عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# الفصل الثالث معنى الكفر بالطاغوت وحقيقته

معنى الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله وأن تكفر أهلها وتعاديهم فلا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إلا إذا صفا القلب وخلص من كل شائبة شرك وكفر.

أماً حصر الكفر بالطاغوت بالحاكم بالقوانين الوضعية المخالفة لدين رب البرية فقط فهذا قول غريب لايعرف إلا من أهل الغلو فى التكفير ,وتقيد وحصر للطاغوت على الحاكم غلط كبير وغلو شنيع وإهمال للطواغيت الأ خرى فى كل زمان

إن الله فرض على جميع خلقه أن يكفروا بالطاغوت ويعتقدوا اعتقاداً جازماً أن عبادته باطلة وأن من عبده كافر بالله العظيم.

قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَةٍ رَسُولًا ۗ أَنِ اعْبُدُوا الله ۗ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ} فهذه الآية فيها الإخبار بأنه ـ تعالى ـ أمر جميع خلقه باجتناب عبادة الطاغوت مطلقاً سواءاً كان إنسا أو جنا، أو شجرا، أو حجرا، أو هوى، أو شهوة، أو مالا ً، أو جاها، أو وظيفة، وأن يعبدوه ـ سبحانه ـ وحده دون سواه.

₩ Modifier avec WPS Office

71 - 71 -

وقال تعالى: {فَمَنْ يَكَفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّه ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُرُوةِ الْوُتْقى} .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إ لا بالكفر بالطاغوت والدليل هذه الآية"

## وضابط الكفر بالطاغوت ومعناه:

أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً بطلان عبادة غير الله وتركها والبغض لأهلها ومعاداتهم.

وضابط الإيمان بالله: الإعتقاد الجازم بأن الرب ـ سبحانه ـ هو الإله المعبود وحده دون سواه وإخلاص جميع أنواع العبادة كلها له وحده لا شريك له ونفيها عن كل معبود سواه.

## حقيقة الكفر بالطاغوت

معلوم أن المرء إما مسلم وإما كافر وأن من لم يكن مسلماً كان كافراً لأي سبب كان عدم إسلامه.

فمن المعلوم أن المرء لا يكون عبداً لله مسلماً مؤمناً إلا إذا دخل في شريعة الله معتنقاً دينه،ولا يكون داخلا ً في شريعة الله معتنقاً دينه حتى يستمسك من شريعة الله ودينه بالعروة الوثقى لا إله إلا الله،ولا يكون مستمسكاً بها حتى يأتي بأمرين وهو مسلم وجهه إلى الله وهو محسن: أحدهما أن يكفر بالطاغوت ويجتنبه ويتبرأ منه ويبغضه ويعاديه ويعتزله ويهجره ويقاتله ابتداءً إن تعين عليه، والطاغوت اسم علم وجنس مشتق من الطغيان ونسبة إليه، وهو مجاوزة الحد،والطاغوت المتجاوز حده هو من يناقض لا إله إلا الله،بعدم نفى ما تنفيه وإثبات ما تثبته .

والثاني: بعدما تخلى عن الكفر وأهله، يتحلى بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمية الله بأسمائه الحسنى ووصفه بصفاته العلى وإخلاص الدين كله له سبحانه وتحكيم شرعه.

فإذا تحقق منه ذلك كان قد استمسك من شريعة الله ودينه بالعروة الوثقى لا إله إلا الله فيكون باستمساكه بها قد دخل في شريعة الله معتنقاً دينه من الباب. لا دخول الأدعياء المنتسبين.

ولا يمكن أن يكون قد حصل منه ذلك إلا بعلم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وِقبول.

وإذا نطق المرء أمامنا بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يناقضها، فإننا نعتبره أنه لم ينطق بهذه الشهادة إلا عن استمساك. فإن بان لنا بعد ذلك أنه يناقض لا إله إلا الله فإنه يكون بمناقضته قد كفر بالله وبالإيمان من بعد الإيمان مرتدا على دبره عن دينه ناكصا منقلبا على عقبيه فإن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر من إسلام وكفر(كما سبق بيانه)

وحقيقة الكفر بالطاغوت بأن يعتقد بكفره وبأنه عدو لله ولدينه وأن الله فرض عليه ذلك

لقوله تعالى: (فُمَنْ يَكَفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتُقَىَ لا ﴿ انفِصَامَ لَهَا ﴾ الوُتُقَىَ لا ﴿ انفِصَامَ لَهَا ﴾

ولقوله تعالى (وَلقدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَةٍ رَسُولًا ۗ أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطاعُوتَ فَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالة)،

فعلم أن الكفر بالطاغوت هو بالنسبة للتوحيد كالوضوء بالنسبة للصلاة، فكما أن لا صلاة بغير وضوء، فكذلك لا توحيد دون الكفر بالطاغوت.

التبرؤ من أعوان الطاغوت وأنصاره

إذا كان الطاغوت سلطانا كافرا، فإن اعتقاد المسلم بكفر جنوده فرض عين كالصلاة، وشروط تأدية هذا الفرض أن يتبرأ من كل جندي من جنود الطاغوت حتى وإن كان ولده، وأن لا يزوجه ولا يتزوج منه ولا يصلي خلفه، وأن يظهر له العداوة والبغضاء

لقوله تعالى (قدْ كانتْ لكمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِتَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ)، وإذا هلك لا يترحم عليه، ولا يحضر جنازته لا بتغسيل ولا بصلاة ولا بمشي ولا بدفن ولا بوقوف على حفرته.

وجندي الطاغوت هو كل من أمد الطاغوت بأي شكل من أشكال القوة و التمكين والمنعة، سواءً أكانت قوة مادية أم معنوية، وأقلها، مجرد أنه لا يعتقد في قلبه بكفره. فكما أنه لا صلاة بغير وضوء، فكذلك لا توحيد- بعد البيان وإقامة الحجة وإزالة الشبهة - دون الكفر بجنود الطاغوت.الذين يوالونه وينصرونه على المسلمين ويساعدونه على محاربة الإسلام و المسلمين ويقفون تحت راية الكفر واليهود والنصارى أهل الصليب ضد أهل الإسلام والتوحيد.

وقلنا لايكفر أفراد الجيش والداخلية وكذلك من لم يكفرهم أوشك فى كفرهم إلا بعد البيان وإزالة الشبهة لأن الكفر هنا ليس كفرا أصليا كمن شك فى كفر اليهود والنصارى بل هو كفر ردة بعد إسلام فهؤلاء أفراد الجيش و الداخلية الأصل فيهم الإسلام والتوحيد لأنهم من أفراد المجتمع المسلم ولكن عندما دخلوا فى نصرة وتأييد الحاكم المبدل لدين الله و أعانوه على محاربة المسلمين هم بذلك ارتكبوا ناقضاً من نواقض الإسلام ,فكفروا به ابتداء واسم الشرك لازم لهم لكن لما كانت الشبهة قوية والمسألة خفية لا لتباس حال الكافر المرتد عليهم خلافاً لحال الكافر الأصلي الظاهر الجلى ,و الفرق واضح بينهما فى ظل الشريعة وغيابها زد على ذلك اختلاف أهل الإرجاء وأدعياء السلفية فى تكفيره فوجب البيان وإزالة الشبهة والتأويل قبل التكفير والقتل ,ومن هنا نشأ الخلاف فى أفراد الجيش والشرطة الذين يحمون الكفر ويحرسونه هل هم كفار على العموم أم على التعيين؟ والراجح عندي بما ظهر لى من الأدلة أنهم كفار على العموم ولا يمنع وجود فيهم أفراد كنعيم بن مسعود رضى الله عنه يذب عن الإسلام ويخذل عن فيهم أفراد كنعيم بن مسعود رضى الله عنه يذب عن الإسلام ويخذل عن

المسلمين وهذه من المسائل التى ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام ولكن ينبغى معاملة هؤلاء مثل منكرى الصفات من أهل المقالات الخفية والتأويل كالخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والأشعرية فلم يكفرهم السلف إلا بعد البيان وإزالة الشبهة بالدليل المعتبر من الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضى الله عنهم ,ومن أصر بعد البيان فيكفر كفر عناد لا تأويل

أن يجتنبه كما أمره الله

قال الله تعالى {وَالذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاعُوتَ أَن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ,الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولائك الذين هداهم الله وأولئك هم ألوا الألباب} [الزمر: 17-

وحقيقة الاجتناب أن يكون فى جانب والطاغوت فى جانب آخر حتى يتميز المجتنب للطاغوت من المعين والناصر المخالط ,فإن أكره فليبغضه بقلبه فإنه لإإكراه على القلب .

مالم يفهمه أهل الغلو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وهذا الذى لم يفقهه أهل الغلو من حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى إنكار المنكر فاعتبر صلى الله عليه وسلم إنكار القلب وعدم الرضى إيمان وليس وراء ذلك إلا الكفر,فوقع أهل الغلو فى تكفير المسلمين لأنهم لم يكفروا بالطاغوت على فهمهم السقيم,فهُم بنص القرآن:

- لم ينيبوا إلى ربهم ويرجعوا عن غلوهم إلى فهم الصحابة
  - وليس لهم البشرى ,فإن البشرى للذين اتبعوا الحق بدليله
- ولم يُستمعوا لكلام الله المحكم بل اتبعوا المتشابه منه ,وهذه من صفات أهل الزيغ والهوى
  - فبذلك ضلوا عن الحق وما كانوا مهتدين بنور الله ورسوله
  - وهذا يدل على جهلهم وضعف عقولهم وخفتها فليسوا من ألوا الألباب الذين ذكرهم الله

فمعنى الاجتناب الذى يكون به تحقيق الكفر بالطاغوت هو أن تكون فى جانب والطاغوت فى جانب آخر –وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن أصول الخوارج ومذهبهم –إن شاء الله تعالى بحوله وقوته وإعانته وتوفيقه –

#### وجوب الكفر بالطاغوت

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء أي الطواغيت المعبودون من دون الله وتكفيرهم، كما قال تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} (البقرة: 256) (2).

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: (فبيّن تعالى أن المُستمسك بالعروة الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوت، وقدم الكفر به على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله وهو لا يجتنب الطاغوت وتكون دعواه كاذبة، وقال تعالى: {ولقد بعثنا في كُل أُمةٍ رسولا أن اعبُدوا

Modifier avec WPS Office

الله واجتنبوا الطاعُوت} (النحل: 36) فأخبر أن جميع المرسلين قد بُعِثوا باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين) (2).

## الفصل الرابع صفة الكفر بالطاغوت

صفة الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله.

اعلم - رحمُكُ الله - أن لله حقاً خالصاً لا يشاركه فيه أحد من مخلوقاته، مهما كانت مرتبته عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق و الملك والحكم والسيادة والتدبير، وكل ما سواه مخلوق مربوب عبد خاضع له وحده، قد أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكما أن الخلق والملك والأمر والحكم والهيمنة والسيادة لله وحده ينبغي أن تكون العبادة له وحده دون سواه.

قال تعالى: ( أَفُعَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْعُونَ وَلهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طُوْعاً وَكَرُها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)." آل عمران:83

فمن حقّ الله الخالص أن يُعبد وحده ولا يشرك به شيئا، وأساس العبادة الحب مع التعظيم والإجلال والرغبة والرهبة والتذلل والخضوع، ولا ينبغي ذلك إلا لله وحده. ومن العبادة الدعاء والصلاة والذبح والنذر والطواف والاعتكاف والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، والحكم بما أنزله، والتحاكم إليه ومن حقه سبحانه أن يكون الدين خالصا له وحده، قال تعالى: ( وَقَالَ اللهُ لا تتّخِدُوا إلهَيْنِ اتْنَيْنِ إِتْمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ \* وَلهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلهُ الدّينُ وَاصِبا أَفْعَيْرَ اللهِ تتَقُونَ)." النحل:51:51.

75 - 75 -

فقوله تعالى: ( وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً) أي له الطاعة والإخلاص دائما ثابتا واجباً، وقال تعالى: ( قَلْ إِتِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لهُ الدِّينَ)." الزمر:11". وقد فسر الدين بالطاعة غير واحد من الصحابة ومن بعدهم، فليس لأحد حق في أن يُدان له، ويُطاع ويُستسلم لأمره وحكمه إلا الله الواحد القهار ومن حقه سبحانه أن يكون الحكم له وحده، يأمر عباده بما يشاء، وينهاهم عما يشاء، ويحلل لهم ويحرم عليهم ما يريد، لا معقب لحكم، ولا راد لقضائه، ولا معارض لأمره، ولا مشرع من دونه، قال تعالى: ( ألا لهُ الخَلقُ وَالأَمْرُ)." لأ عراف: من الآية:54". وقال عز سبحانه: ( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكمِهِ أَحَداً)." الكهف: من الآية:26". وقال عز وجل: (وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)(الرعد: من الآيديعُ التَعِيمُ) (الأنعام:115) العَلِيمُ) (الأنعام:115)

فليسُ لأحد منَ خلق الله من الأمر من شيء، قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ( ليُس َ لك مِن الأمر شيءٌ)." آل عمران: من الآية:128". وقال عز وجل: ( قلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلهُ مِنْ تِلقاء تقسي)." يونس: من الآية:15". وقال: ( إنْ عَلَيْكَ إِنَّا الْبَلَاغُ)." الشورى: من الآية:48 وليس لأحد أن يغير شيئاً من شريعة الله، ولا أن يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله، أو يسقط ما أوجبه، أو يشرع شيئا لم يأذن به سبحانه، أو يحكم بغير ما أنزله:.: p>:p>...

وكل ما كان حقا خالصاً لله فلا يجوز أن يشاركه فيه أحد من مخلوقاته، لا نبى ولا مَلك ولا شيخ ولا ولى ولا أمير ولا حاكم ولا عالم

وأشد الطواغيت خطراً على دين الله بعد الشيطان الرجيم العلماء والشيوخ المحللون لما حرم الله والمحرمون لما أحله، الذين يُفتون الناس بما يخالف دين الله، ويصدونهم عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويلبسون على الناس دينهم، ثم الحكام المغيرون لشريعة الله، المحاربون لدينه، والذين يبغونها عوجاً، والمشرعون لما لم يأذن به الله، والحاكمون بغير شريعته من القوانين الوضعية وأحكام أهل الكفر والإلحاد والجاهلية، والله أعلم .

فالعبادة لله وحده، وكل ما عُبد من دونه فهو طاغوت وجب الكفر به والطاعة لله وحده، وكل متبوع ومطاع فيما يخالف أمره وشرعه فهو طاغوت وجب الكفر به

والدين لله وحده، وكل من دان له الناس واستسلموا له من دون الله فهو طاغوت وجب الكفر به:

والحكم والتشريع والأمر والنهي لله وحده، وكل مشرع سواه، أو حاكم بغير شريعته، أو آمر بمعصيته ومخالفة دينه، فهو طاغوت وجب الكفر به . والتحليل والتحريم لله وحده، وكل محلل لما حرم الله، أو محرم لما أحله، فهو طاغوت وجب مخالفته والكفر به .

وعلم الغيب لله وحده، وكل من ادعى أنه يعلم شيئا من علم الغيب، فهو

76

طاغوت وجب تكذيبه والكفر به

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو :

كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله

والجوابُ على ذلك جاء واضحاً جلياً في كتاب الله فكان فيه عُنية عما سواه قال تعالى: (وَاجْتَنِبُوا الطاعُوتَ)(النحل: من الآية36 (وقال عز وجل:

وَالذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا )(الزمر: من الآية17 (وقال سبحانه: )يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ)(النساء: من الآية60) فهذه الآيات تدل على أن الكفر بالطاغوت هو اجتناب عبادته

وقال تعالى: ( قد كانت لكُم أُسُوة حَسنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ)." الممتحنة: من الآية 4". فف هذه الآرة بران واضح اما بنغ أن يكون عليه كل مسلم تحاد الكفاد و

ففي هذه الآية بيان واضح لما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم تجاه الكفار و المشركين ومعبوداتهم من دون الله

فالركن الأول من شهادة التوحيد وهو الكفر بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله، يتحقق بما يأتى:

اعتقاد بطَّلان عبادة غير الله، وكل معبود سوى الله

ترك عبادة غير الله وبغضها وإنكارها

البراءة ممن عبد غير الله

وإليك شرح هذه الأمور الثلاثة

الأمر الأول : اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وكل معبود سوى الله أن تعتقد أن كل معبود غير الله عز وجل باطل لا يستحق شيئا من العبادة بل هو عبد مخلوق لله الواحد القهار، وتعتقد أن كل عبادة صرفت لغير الله باطلة وضلال وشرك بالله عز وجل، وتعتقد أن كل منهج ودين يخالف دين الإسلام، وكل تشريع لم يأذن به الله فهو كفر بالله عز وجل وضلال وحاهلية

وَالْدليلُ قوله تعالى: ( دَلِكَ بِأَنّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ)." لقمان: من الآية:30

وقوله تعالى: ( فُدَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ الْحَقُ فُمَادًا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ)." يونس: من الآية:32

وقال عز وجل: ( وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فُلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ)." آل عمران:85

وقال تعالى: ( أَفُحُكُمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْعُونَ)." المائدة: من الآية:50". فكل حكم سوى أحكام الله فهو حكم الجاهلية

وقال: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأُمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)." الجاث ية:18" . فما كان من عند الله فهو شريعة الله ودينه الذي ارتضاه، وما سواه فأهواء قوم لا يعلمون

ومثال المعبودات والمناهج الباطلة في واقعنا المعاصر

الأضرحة والقبور والمشاهد التى يعتقد فى أهلها الولاية والشفاعة والنفع و الضر وتدعى مع الله ويذبح لها ويتبرك بهآ ويستشفى ويستسقى بها ويصرف لها ما هو من حق الله الخالص

الحكام المبدلين لشريعة الله المشرعين لما لم يأذن به .

القوانين الوضعية التى يحتكم إليها من دون شريعة الله والتى جُعلت ندا لأ

الأديان المخالفة للإسلام كالعلمانية والديموقراطية واليهودية والنصرانية و الماركسية والبوذية وغير ذلك

فلا بد من اعتقاد أن كل ما عبد من دون الله باطل وعبادته كفر بالله، وأن ما خالف دين الإسلام باطل واتباعه أو الرضا به كفر بالله

الأمر الثاني: ترك واجتناب عبادة غير الله وبغضها وإنكارها

فلا يكفى اعتقاد بطلان عبادة غير الله بل لابد من اجتنابها والابتعاد عنها بـ الكلية وبغضها وإنكارها بالقلب بغضا شديدا

قال تعالى: ( قُلْ إِتْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِتنِى بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)." الأنعام: من الآ ية19". فَفيها البراءة من الشرك

وقال تعالى: ( وَاجْتَنِبُوا الطاعُوتَ)." النحل: من الآية:36". فيها الأمر باجتناب ما يعبد من دون الله

وقال تعالى: (وَالنِّينَ اجْتَنَبُوا الطاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُشْرَى فُبَشِرْ عِبَادٍ) الزمر:17

وفيها أن اجتناب الطاغوت يعني اجتناب عبادته وقال سبحانه: ( وَالرُجْرَ فَاهْجُرْ)." المدثر:5". الرجز: الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها .

وعن جَابِرُ بن عبد اللهِ قال سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول ((من لقِىَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شيئا دخل الْجَنّةُ وَمَنْ لقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دخلَ النّارَ)) رواه مسلّم . وفيه تحذير شديد من الوقوع في عبادة شيء من دون الله وهو معنی (پشرك به

وقال عز وجل: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلُا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ)." آل عمران: من الآية:64".

وفيها اشتراط ترك الشرك ليكون الرجل مسلما

وذكر الله عز وجل من حال المشركين أنهم يكبُر ويَعْظُم عليهم ترك الشرك ب الله؛ لأنهم يحبونه أشد الحب وتنشرح له صدورهم وقد اعتادوه وألفوه عن آبائهم وأجدادهم

قال تعالى: ( كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ)." الشورى: من الآية:13 وقال تعالى: ( وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرْتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِدَا دُكِرَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ إِدَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)." الزمر:45

فلا يكره التوحيد ويبغضه ويستبشر بالشرك ويفرح به إلا مشرك كافر .فلابد

Modifier avec WPS Office

من بغض الشرك بجميع أنواعه بغضاً شديداً أشد من بغض ما سواه من المحرمات

وكذلك لابد من تركه واجتنابه بالكلية، وقد جاءت جميع الرسالات السماوية بالدعوة إلى ترك عبادة غير الله واجتناب ما يعبد من دونه، ولهذا كان التوحيد هو لب الخلاف بين الرسل وقومهم الذين ردوا هذه الدعوة ولم يؤمنوا بها وأصروا على الاستمرار على عبادة غير الله

كما قال تعالى عن قوم نوح: ( وَقَالُوا لَا تَدَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَ وَدَا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَتَسْراً)." نوح:23". فود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين ماتوا على التوحيد ولكن لغلو قومهم فيهم عبدوهم مع الله، فدعاهم نوح عليه السلام للكفر بهذه الألهة واجتناب عبادتها فأبوا واستكبروا وأصروا على عبادتها من دون الله إلا قليل ممن آمن مع نوح وقال قوم هود: ( أُجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا)." لأعراف: من الآية:70". وقالوا: ( وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قُولِكَ)." هود: من الآية:53". فتأمل هاتين الآيتين تجد أن الرسل كانوا يدعون قومهم لترك عبادة غير الله والتوجه بالعبادة لله وحده وهو حقيقة قول لا إله إلا الله وقال كفار قريش: (أُجَعَلَ الآلهةَ إلها واحده وهو حقيقة قول لا إله إلا الله وقال كفار قريش: (أُجَعَلَ الآلهةَ إلها واحدا)." صّ: من الآية:5". فهم دائما ينكرون التوحيد (توحيد الألوهية) الذي لا يتحقق إلا بترك عبادة غير الله و الكفر بألوهية ما سواه

فلا يكفي اعتقاد بطلان عبادة غير الله، بل لابد من بغضها، وإنكارها وتركها واجتنابها بالكلية. وبغير ذلك لا يصح إسلام أحد أبداً

فمن فعل شيئاً من هذا الشرك الأكبر وتوجه بعبادة لغير الله فقد حبط عمله وصار من المشركين، قال تعالى: ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قُبْلِكَ لَئِنْ أُشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)." الزمر:65

وقال تعالى: {وَلا اَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لا اَ يَنفَعُكَ وَلا اَ يَضُرُكَ قَإِن فَعَلَتَ فَإِتكَ إِذا مِّنَ الظَالِمِينِ } يونس 106 ، أي المشركين

الأمر الثالث : البراءة ممن أشرك بالله فعبد تَّمعه غيّره ُ

مادام الكفر بما يعبد من دون الله هو الركن الأول في كلمة التوحيد، وعرفنا أنه يعني اعتقاد بطلان كل معبود غير الله وأن عبادة غير الله كفر وشرك ب الله، ويعني اجتناب هذا الشرك والابتعاد عنه وبغضه وإنكاره؛ فالذي يشرك بالله ويتخذ من دونه معبودا لم يأت بهذا الركن بل أتى بنقيضه تماما فكيف يكون مؤمنا بلا إله إلا الله؟! بل الحقيقة أن كافر بها ولو كان ممن يقولها بلسانه ويدعي أنه مؤمن بها، فالإيمان بلا إله إلا الله لا يكون بغير معرفة واعتقاد وقول وعمل

فمن عبد غير الله واتخذ من دونه إلها وجبت البراءة منه ومما يعبده ويدين به، ولا يتحقق الكفر بما يعبد من دون الله بدون الكفر والبراءة من عابديه وتتحقق هذه البراءة بتكفير من أشرك بالله، ولم يأتِ بالتوحيد ودان بغير دين الإسلام، وبغضهم ومعاداتهم

79

فلا يصح الإيمان بلا إله إلا الله بغير الكفر بألوهية ما عبد من دون الله، ومن المعلوم أن كل معبود من دون الله له من يعبده ويُصرف له ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله وبهذه العبادة صار إلها مع الله،

وإذا كان الشرط الأول للإيمان بلا إله إلا الله هو الكفر بهذه المعبودات، فإن الكفر بها لا يتحقق إلا بالبراءة التامة منها ومما يصرف لها من العبادة وممن يعبدها مع الله، يعني لابد من البراءة من المعبود ومن عبادته ومن عابديه، ولا تتحقق واحدة منها دون الأخرى

فلا يستقيم ولا يصح البراءة من المعبود دون البراءة من عبادته ولا يستقيم أيضا ولا يصح البراءة من المعبود وعبادته دون البراءة ممن جعله معبودا وصرف له العبادة من دون الله

وليست البراءة من المعبود بأولى من البراءة من العابد، وهل يصير العبد المخلوق إلها معبودا إلا بوجود من أشركه مع الله وعبده معه؟

بل إن الله عز وجل قدم البراءة من العابد على البراءة من المعبود في أكثر من آية من آيات كتابه البينات، قال تعالى:) قدْ كانَتْ لكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِتَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَقَرْتًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ)(الممتحنة: من الآية4

وقال تعالى:) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي)(مريم: من الآ ىة48

وقال تعالى: (فُلمًا اعْتَرَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ )(مريم: من الآية49 وقال عز وجل: (وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ)(الكهف: من الآية16

وكما قُلناً لايصير العبد المخلوق إلها يعبد مع الله إلا بوجود من يؤلهه ويعبده مع الله، وكمثال لذلك الآلهة التي كانت موجودة في قوم نوح فما هي إلا تماثيل نحتها أناس ربما لم يصلوا إلى الشرك في ذلك الوقت يوم أن نحتوها وبعد موت هؤلاء اتخذها من بعدهم آلهة تعبد كما يعبد الله الواحد القهار، ولولا أولئك المشركون لما صارت آلهة معبودة مع الله ولبقت مجرد تماثيل ترمز لرجال صالحين كانوا فبادوا فلو أن رجلا في عهد نوح سمع بما يدعو إليه نوحا عليه السلام فأراد أن يتبعه فترك عبادة غير الله واعتقد أن ما كان يعبده باطل لا يستحق العبادة وأن الله وحده هو المستحق للعبادة، فهل تراه يعتبر نفسه أنه كان على حق في عبادة غير الله؟! هذا لا يستقيم أدرا

بل الصواب سيعتبر نفسه أنه كان على باطل وضلال في شركه بالله وأن الحق هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وبالتالي سيعتبر من لم يوحد الله واستمر على عبادة غيره أنهم على ضلال وباطل، وسوف يتبرأ منهم كما تبرأ من آلهتهم ودينهم. وهذا ما نقصده بالبراءة من المشركين ومثال آخر هذه القبور التي تعبد اليوم من دون الله فلولا ما يفعله

المشركون عندها وما يعتقدونه فيها لما زاد عن كونها قبورا لأناس كانوا أحياء يأكلون ويشربون ويحتاجون لما يحتاج إليه البشر الضعفاء فماتوا وقُبروا في هذه القبور وهي كغيرها من سائر القبور الأخرى، ولكن المشركين عظموها وغلوا في محبة أصحابها حتى عبدوهم مع الله فصارت آلهة تعبد مع الله الواحد الأُحد وطواغيت تقدس من دون الله فهل تستقيم البراءة منها دون البراءة ممن اتخذها وصيرها آلهة من دون الله؟

هل يصح في الفطر السليمة والعقول المستقيمة والملة الحنيفية أن نعتقد أن هذه القبور آلهة باطلة لا تستحق شيئا من العبادة وأن عبادتها كفر وشرك بالله تناقض الإسلام وتبطله، ولا نعتقد كفر وضلال من عبدها، بل نجعلهم فى زمرة الموحدين ونساويهم بمن يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً ویکفرون بما یعبد من دونه؟

هل يستوى من يكفر بهذه القبور مع من يعبدها؟

كلا والذي رفع السماء بغير عمد، لايستوى دين من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه مع دينٍ من جهلِ التوحيد وجعلٌ مع الله آلهة أخرى

قالَ تعالى: ۚ (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شِهَادَةً قُلْ اللهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هَذَا القُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلغَ أَإِتَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلُّ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنْمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) (الأنعام:19

وقال تعالى: ( إِنّ الذينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَاثُوا شِينَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ)." الأ نعام: من الآية:159

كيف يكون المشرك الذي جعل العبادة شِرْكةً بين الله وبين خلقه مسلما على دين إبراهيم عليه السلام والأنبياء جميعا؟؟

لقد أعلن جميع رسل الله براءتهم من كل من عبد غير الله وكفروا بهم وأبغضوهم وعادوهم، قال تعالى: (قَدْ كَانْتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِتَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ

وَحْدَهُ)(الممتحنة: من الآية4 .(

والله عز وجل أمرنا بإتباع ملة إبراهيم، وجعله للناس إماماً، واتخذه خليلا ،ً وملة إبراهيم هي الحنيفية وهي البراءة من الشرك والمشركين

كما قال تعالى:)وَإِدْ قُأَلَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيةً وَقَوْمِهِ إِتنِّي بَرَاءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ الذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.(" الزَّخرَف:27:26ُ

وقالَ عز وجّل:)وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتتَخِدُ أَصْنَاماً آلِهَهُ إِتَّى أَرَاكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلالِ مُبِينٍ)." الأنعام:74". فحكم على أبيه وقومه بالضلال البين؛ لعبادتهم الأصنام من دون الله

وكذلك قوله:)أفَرَأَيْتُمْ مَا كَنْتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوّ لِي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ)." الشعراء: من الآية:75: 67:77

وبرّأ خليليه إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، من كل من خالف دين الإسلام ولم يأتِ بالتوحيد، من اليهود والنصاري والوثنيين . قال تعالى: ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ)." آل عمران:67

وقال تُعالى: ( إِنَّ الذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَاثُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)." الأ نعام: من الآية:159

وقال عز وجل: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَتَا وَمَنِ اتْبَعَنِي وَسَبْحَانَ اللهِ وَمَا أَتَا مِنَ المُشْرِكِينَ)." يوسف:108

فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره فالله ورسله بريئون منه وكذلك سائر المؤمنين

والله عز وجل لا يقبل غير الإسلام دينا، ولا يصح إسلام بلا توحيد، فكل من لم يعبد الله وحده مخلصا له الدين فليس من المسلمين، فوجب البراءة منه ومما يدين به، والحكم عليه بأنه من المشركين قال تعالى: ( إنّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامُ)." آل عمران: من الآية:19". وقال سبحانه:) فَإِنْ حَاجُوكَ فَقَلْ أَسُلُمْتُ وَجُهِيَ لِلهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ وَقُلْ لِلذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالأُمِّهِينَ أَأْسُلُمْتُمْ فَإِنْ أَسُلُمُوا فُقدِ اهْتَدَوْا)." آل عمران: من الآية:20

وقال تعالى: ( فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا)." البقرة: من الآية:137". فأصل الدين واحد لا يتغير، وكل مسلم لابد أن يأتي بهذا الأصل الذي اتفقت عليه جميع الرسالات وإلا لم يكن من المهتدين

قال تعالى: ( وَلُوْ أُشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)." الأنعام: من الآية:88". فلا يصح مع الشرك عمل ولا عبادة ولا دين

وقال سبحانه: ( النبينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)." الأنعام:82". فلابد في صحة الدين من إيمان صحيح لا يخالطه شرك

وقال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجُهْهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتّبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً)." النساء: من الآية:125". وهذا هو الإسلام دين الله، لأنه ليس لله إلا دين واحد، وهو أحسن الأديان، فدل على أن من استسلم لله وحده واتبع ما جاءت به رسله وكان على الحنيفية ملة إبراهيم متبرئاً من الشرك وأهله فهو المسلم؛ وما سواه فمشرك كافر

الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان أبدا ، فترك الشرك الأكبر كله شرط في صحة الإسلام، ولا يجادل في هذا من عرف الله وما جاءت به رسله وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من الكافرين، وأن يصارحهم بهذه البراءة،

فقال تُعَالَى: ( قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ \* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلا أَنْتُمْ وَلِيَ أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ أَعْبُدُ \* وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ)." الكافرون:1:6

وهذه السورة يسميها العلماء سورة التوحيد، فهي براءة من الشرك و المشركين

وفيها مصارحتهم ومخاطبتهم بأنهم كافرون بالله: ( قُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ)

البراءة من عبادتهم وهي الشرك بالله ومن معبوداتهم: ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ). ( وَلا أَتَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُم

وصفهم بأنهم لا يعبدون الله، ولو زعموا أنهم يعبدونه وأنهم على دينه: (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

فعبادة المشرك باطلة كلها غير مقبولة حتى ما كان منها لله، لأن شركه بربه وخالقه قد أحبط عمله كله، وأخرجه من دين الله الذي لا يقبل سواه وإذا تأملت قوله تعالى: ( وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلُلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ)." لقمان: من الآية:32". علمت أن المشرك يعبد الله ويعبد غيره، فلا يكون عابدا لله ولا مسلما له، لأن العبادة والإسلام لا يصح إلا بترك الشرك و البراءة منه، فتأمل هذا جيداً

وختم الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى: ( لكمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينَ). فدين من وحد الله فَعَبَدَه وحده ولم يشرك به شيئا هو الإسلام، ولا يمكن أن يجتمع مع من أشرك بالله على دين واحد أبداً، ولا يمكن أن يستويان أبداً، بل كل واحد منهما متبرئ مما عليه الآخر، ولا يشاركه فيه، فلا يمكن أن يكون الموحد عابد لغير الله، ولا يمكن أن يكون المشرك عابداً لله وحده . فكيف يصح مع هذا كله القول بأن البراءة من المشركين ليس من أصل الدين ويمكن أن يتحقق الإسلام من غير هذه البراءة؟

وكيفٌ يقبل العقلاء القول بأن الحكم بالإسلام لمن عبد غير الله وجعل معه آلهة أخرى لا يعارض الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنبياءه؟!!

لا والله ، لا يصح هذا وُلا يُقبِّل ، وليس هذا من دين الله في شيء . هذه هي حقيقة الكفر بما يعبد من دون الله، وهي الصفة الشرعية للكفر بالطاغوت الركن الأول في التوحيد، وشطر كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . وقد جعل الله عز وجل الكفر بالطاغوت شرطا لصحة وقبول الإيمان بلا إله إلا الله، فقال تعالى: ( فَمَنْ يَكَفُرْ بِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُتْقى)." البقرة: من الآية:256

. وقالَ عُليه السلام فيماً يرويه مسلم عن أبي مَالِكِ الأَ مَسْجَعِيّ عن أبيه أنهُ سمع رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول (من قال لا إلهَ إلا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ من دُونِ اللهِ حَرِّمَ اللهُ مَالهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ على اللهِ

والخلاصة فيما سبق أن:

صفة الكفر بالطاغوت تتحقق بخمسة أشياء قد استخلصها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهى:-

اعتقاد بطلان عبادة غير الله: فالمستحقّ للّعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى وهذا بالعموم تركها:أى يترك عبادة الطاغوت ويتحقق الترك بالا جتناب وعدم الطاعة والمتابعة ,كما تقدم بيانه .

بغضها :أَى يبغض جنس كل طواغيت الأرض الذين تجاوزا الحد فى الظلم والطغيان والكفر والشرك

تكفير أهلها :الذين ثبت كفرهم بيقين لاشك فيه فوجب تكفيرهم والكفر

بهم وتحذير الناس منهم

معاداتهم في الله: والمعاداة ضد الموالاة والنصرة والحب والتأييد فيعاديهم في الله لالهوى ولاحظوظ نفس والدليل قوله تعالى:- {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرَءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا فمن لم يحقق هذه الصفة لم يكن مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت بل العكس لأن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله ضدان لايجتمعان في قلب إنسان أبدأ إذ لايمكن أن يوصف الشخص بأنه مشرك وموحد في نفس الوقت بل لابد له من أحد الوصفين لامحالة إذ لا ثالث لهما لقوله تعالى:- {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن}وقوله {إنا هديناه السبيل أما شاكراً وأواما كفورا}.

فَهذا الطّاغوت الذي أُمرنا أن نكفر به ونجتنبه وهذه عبادته التي نهينا عنها وأمرنا بتركها وتكفير أهلها ومعاداتهم. قال تعالى {وَلقد بعثنا فِي كل أمة رَسُو وأمرنا بتركها وتكفير أهلها ومعاداتهم. قال تعالى وكنهم من حقت عليه السّلة فسيروا في الأ رض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين}النحل وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يَرْعُمُونَ أَتهُم آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إليْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يَريدُونَ أَنْ يتَحَاكمُوا إلى الطاعوت} [النساء: 60] . فكأن هَوُئاء قد قبرُوا بالتّحْكيم، عَيْر أَتهُم أَرَادُوا أَنْ يتكونَ التّحْكيم عَلى وَقق أَعْرَاضهم; رَيْعًا أَقرُوا بِالتّحْكيم، عَيْر أَتهُم أَرَادُوا أَنْ يتكونَ التّحْكيم عَلى وَقق أَعْرَاضهم; رَيْعًا عَيْرُهُ مِثْلَ مَا يَحْكُم به النّبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي صَلى الله عليه وسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي مَلى الله عليه وسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي مَلى الله عَلَيْه وَسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي مَلى الله عَلَيْه وَسَلّم، وَجَهلُوا أَن حُكم النّبي أَن لم يتكن جاريًا على حُكم الله الذي لا يُرَدُ، وَأَن حُكم عَيْره مِعَه مَرْدُود يُن لمْ يتكنْ جَاريًا على حُكم الله الذي لا يُرَدُ وَأَن حُكم عَيْره مَعَه مَرْدُود يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60]; إِنْ ظاهرَ الآيَة يتدلُ عَلى أَنها ترَلْت فيمَن يَرْعُمُون} [النساء: 60] كذا إلى الذين يَرْعُمُون} [النساء: 60] كذا إلى أخره، وجَمَاعَة مِن المُفسّرين قالوا: إنما ترَلْت في رَجُل مِن المُنافِقين، أَوْ في رَجُل مِن المُنافِقين، أَوْ في رَجُل مِن المُنافِقين، أَوْ في

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {اللهُ وَلِيُ الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالذِينَ كَقرُوا أُولِيَاقُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ}

و صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها، وتكفر أهلها، وتعاديهم.وَالذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لهُمُ البُشْرَى} (الزمر: من الآية 17

ويدخل في الكفر بالطاغوت بُعْضُهُ وكراهتُه، وعدمُ الرضى بعبادته بوجه من الوجوه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلمًا، و العدو وليًا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه،

84

فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه، فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، واستدل به من قال من العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك ... ، وفي ذلك تفصيل.وفيه: أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قاما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها، وجماهير علمائها.

أن اجتناب الطواغيت فرض وحق على العباد، كما أن عبادة الله فرض وحق على العباد، ولا يتم التوحيد إلا باجتناب الطواغيت، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء: {وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِتنِي بَرَاءٌ مِمّا تعْبُدُونَ, إِلَّا الذي فَطرَنِي فَإِنهُ سَيَهْدِينٍ} . [الزخرف: 27،26] . وقال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ فُطرَنِي فَإِنهُ سَيَهْدِينٍ} . [الزخرف: 27،26] . وقال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذينَ مَعَهُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَقَرْنًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدا حَتّى تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَحْدَهُ} . [الممتحنة:4] .

هُذا بل الكفر بالطواغيت مقدم على الإيمان بالله عقلا " ونقلا "، أما النقل؛ فقد قال تعالى: {فَمَنْ يَكَفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقدِ اسْتَمْسَكَ إللهُرُوةِ الوُثقى لا انْفِصَامَ لَهَا}[البقرة: وأما العقل؛ فمعلوم بالضرورة أن الصبغ لا يؤثر في المتدنس والمتوسخ من كل نوع حتى ينظف، أما ترى الصفارين والصباغين أكثر جهدهم في زوال الأعراض المانعة من الصبغ؟ وهي الأدناس والأوساخ، فكذلك الدين والإيمان ينبغي أن يزال عن القلوب الأوساخ التي وقعت عليها، من عبادة الطواغيت، وحبها أولا "، ثم يصبغ بصبغة الله تعالى وهو التوحيد والإخلاص، قال تعالى: {صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً }. [البقرة: 138]

من آمن بالله ورسوله وما أنزل إليه حقاً وصدقاً لم يتحاكم إلى الطاغوت ومن تحاكم إليهم من الكهنة والسحرة وأشباههم مطمئناً بهم مصدقاً قولهم فليس بمؤمن ويدل على ذلك قال الله تعالى: {أَلُمْ ترَ إلى الذينَ يَرْعُمُونَ أَتَهُمْ فَلِيس بمؤمن ويدل على ذلك قال الله تعالى: {أَلُمْ ترَ إلى الذينَ يَرْعُمُونَ أَتَهُمْ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكَثَرُوا به كالله . [النساء: 60] . وذلك لزعمه أن حكم الطاغوت أصلح ولا يعلم المطبع على قلبه أن غير الحق هو الإفساد ويدل على ذلك قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ كالله . [الأعراف: 56] . وذلك لأنه رغب عن حكم الإسلام الذي ارتضاه الله في آخر الزمان وبغى حكم الجاهلية قوله: {أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْعُونَ كالله تعالى: (ومعنى الكفر بوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (ومعنى الكفر بوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، من جني أو انسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك

85 - 85 -

وأخاك. فأما من قال؛ أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت)

وقال أيضاً رحمه الله: (فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، وهذه: ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه: هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرءاؤا منكم ومِّما تعبُدون مِن دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده} (الممتحنة: 4) (1).

وقال أيضا رحمه الله تعالى: "وأنت يا مَن مَنّ الله عليه بالإسلام, وعرف أن ما من إله إلا الله, لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق, وأنا تارك ما سواه, لكن لا أتعرض للمشركين, ولا أقول فيهم شيئا بلا تظن: أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام, بل: لابد من بغضهم, وبغض من يحبهم, ومسبتهم, ومعاداتهم كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة و البغضاء أبد المتحتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولو ولقد بعثنا في كل أمة وهو على الحق, لكن: لا أتعرض اللات والعزى, ولا أتعرض أبا جهل, وأمثاله, ما على منهم, لم يصح إسلامه ". [ الدرر السنية: 2 /

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: (والمراد من اجتنابه أي الطاغوت هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومُفارقته، فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق).

ضلال الخوارج وأهل الغلو في معنى الاجتناب

ومن أهل الغلو من يوسع معنى الاجتناب الذي يرونه شرطا لصحة الإسلام فيدخلون فيه اجتناب العمل في حكومات الطواغيت ولو فيما لا يحرم، بل أدخل بعض الحمقى في ذلك اجتناب الوقوف على إشارات مرورهم واجتناب مراعات شواخصهم المرورية واجتناب تسعيرات مواصلاتهم ونحوها .. فما رحموا أمة محمد وما رحموا أنفسهم من هذا الزيغ والضلال إذ معنى الكفر بالطاغوت ومعنى اجتنابه الشرعي الذي هو مطلوب رب العالمين لا مطلوب أهل التنطع والغلو؛ يُفهم ويُعرف على ضوء معرفة معنى حقيقة عبادته أو اتخاذه ندا وشريكا ,ومعلوم من تعريفه أنه كل من عبد من حون الله - وهو راض - بأى نوع من أنواع العبادة التى يكفر من صرفها لغير دون الله - وهو راض - بأى نوع من أنواع العبادة التى يكفر من صرفها لغير

86

الله تعالى، فمن صرف إليه عبادة الصلاة أو الطواف أو الذبح أو النذر أو الدعاء أو الطاعة في التشريع أو اعتقد أن له الحق في ذلك فقد عبده واتخذه ربا وطاغوتاً .. فمثل هذا لا يكون مسلما حتى يكفر بعبادته أو اعتقاد ربوبيته وألوهيته والكفر به هنا لا يعني تكفيره وإن كان ذلك لازما من اللوازم أو واجبا من الواجبات؛ وإنما يعنى البراءة من عبادته وطاغوتيته والكفر بألوهيته وربوبيته وكونه مستحقا لأنّ يصرف إليه أى نوع من أنواع العبادة؛ وهو المعبر عنه باجتناب عبادة الطاغوت في قوله تعالى: ((والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البَّشرى ) وهذا مفسر مبين لقوله تعالى المجمل: ((ولقد بعثنا فى كل أمة رسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) ولا يصح ما يفعله بعض المتسرعين من أخذ هذه الآية وحدها و الفرح بإطلاق لفظ اجتناب الطاغوت فيها بمعزل عمّا يفسرها فى الآية الأ خرى .. فهذه من طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه، ولا يردونه إلى أم الكتاب من النصوص المبينة المفسرة له فقد بين علماؤنا أن النص المجمل إذا أخذ بمعزل عن مبينه صار متشابها وكذا النص العام أو المطلق إذا أخذ بمعزل عن مخصصه أو مقيده فقد صار متشابها وإنما يفعل ذلك الذين فى قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما ذكر الله تعالى فى مطلع سوّرة آل عمران ..

قال الشاطبي: (إن ذوي الاجتهاد لا يقتصرون على التمسك بالعام حتى يبحثون في مخصصه وعلى المطلق هل له مقيّد أم لا؟ فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص، صار العام - مع إرادة الخصوص فيه - من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه - أي الخاص - زيفاً وانحرافاً عن الصواب. ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: ((إن المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا الخوارج حيث اتبعوا قوله تعالى: ((إن الحكم إلا لله)) [يوسف: 40]، وتركوا مبينه: ((يحكم به ذوا عدل منكم))، وقوله: ((فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)). واتبع الجبرية قوله: ((والله خلقكم وما تعملون)) [الصافات: 96]، وتركوا بيانه، وهو قوله: ((جزاء بما كانوا يكسبون)) [التوبة: 82].وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل، لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين، فإذا أخذ المبين من غير بيان صار متشابها، وليس المتشابه في نفسه ، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم" اه مختصرا.

قلت: ومن ذلك ما يفعله بعض الغلاة من فهم مطلب اجتناب الطاغوت -الذي هو ركن التوحيد وشطره - وتفسيره بمطلق الاجتناب؛ فيُدخلون فيه اجتناب العمل عند الحكومات الكافرة ولو بوظيفة لا حرمة فيها؛ وهذا لو كان على وجه الاستحباب فلا غبار عليه ونحن ندرسه وندعوا إليه؛ ولكنهم يجعلون ذلك شرطا للتوحيد والإسلام من أخل به فعمل بأي وظيفة، أو

87 - 87 -

أطاع الحكومة أو الطواغيت بأي شيء ولو كان من المباحات؛ كان كافرا لأنه لم يجتنب الطاغوت عندهم ولم يحقق التوحيد.

والحق الذي لا مرية فيه أن المراد باجتناب الطاغوت اجتناب عبادته بأي نوع من أنواع العبادة التي يكفر من صرفها لغير الله، وكذا اجتناب توليه ونصرته وإنما قيدنا بقولنا: (التي يكفر من صرفها لغير الله) لأن بعضهم أطلق العبادة وأخذها بمعناها اللغوي لا الاصطلاحي الشرعي فأدخل في ذلك عبادة الهوى والشيطان بمعنى متابعته وطاعته والتي منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية .. فصار العصاة عنده كفارا فنزع إلى مذهب الخوارج في هذا شاء أم أبى.

فمن أُطَاع الحكومات أو الطواغيت بمعصية كفر عندهم لأن مطلق الطاعة عندهم عبادة مكفرة ..

بل من الحمقى من جعل طاعتهم ولو بالمعروف عبادة مكفرة؛ وفلسف لذلك وسفسط أوصافا مكفّرة ما أنزل الله بها من سلطان، حتى لِو أمروه بشيء من الواجبات الشرعية كالصلاة المفروضة ونحوها فأطاع أمرهم؛ لكان بّذلك مشركا غير مجتنب للطاغوت، ولم يراعوا فى ذلك تفصيلا أو تأويلا ,ولا شك أن هذا من الضلال المبين وإنما أوصلهم إلى مثل هذه المآزق سوء تأصيلهم، وخلطهم بين التعريفات الاصطلاحية واللغوية وتقديم الأخيرة في كثير من الإطلاقات جعلهم يبتدعون دينا وتوحيدا جديدا ما أنزل الله به من سلطان حتى صيّروا بأفهامهم السقيمة اجتناب عبادة الطاغوت معضلة من المعضلا ت خصوصا في هذا الزمان؛ لا يقدر على تحقيقه خواص الخواص من الدعاة والمجاهدين وأهل الثغور، فضلا عن العوام من الشيوخ والعجاَّئز وقصروا بذلك دين الله على أفراد معدودين على أصابع اليد الواحدة ممن هم على شاكلتهم، شاءوا أم أبوا فهذا هو مضمون مقالاتهم وحقيقتها والحق الذى لا معدل عنه .. أن عبادة الطاغوت تكون كفرا بصرف نوع من أنواع العِبادات له؛ والتي إن صرفت لغير الله صارت شركا مخرجا من الملة. وأن طاعته تكون كفرا إذا أطيع في أي نوع من أنواع المكفرات لا في مطلق المعاصى والمحرمات.

وتكون شركا إذًا كانت في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تشريع ما لم يأذن به الله ..

وفي مثل هذا يتنزل تفصيل شيخ الإسلام في الذين تابعوا أحبارهم ورهبانهم وأطاعوهم من دون الله؛ حيث جعلهما قسمين:(أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله،

كما يفعل المسلم ما يُفعلُّه من المعاصى التى يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم

حكم أمثالهم من أهل الذنوب .. ) أه من مجموع الفتاوى ج7 الإيمان. ويبيّن هذا التفصيل ويجليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى اتخاذهم أربابا من دون الله، وتحديده للطاعة التي كانت عبادة مكفرة للأحبار والرهبان؛ وحصرها بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ أو في التشريع الذي لم يأذن به الله، لا في مطلق الطاعة ولذلك قال تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا)) فجعل الوصف المعتبر في شركهم (اتخاذهم أربابا) أي طاعتهم المطلقة لا مطلق طاعتهم، فقال ((اتخذوا)) ولم يقل: أطاعوا أحبارهم ورهبانهم .. فلا بد من قيد (الاتخاذ) في التكفير في طاعة الطواغيت، والذي يدل على الطاعة المطلقة في كل باب، فمن اتخذهم محللين محرّمين مشرّعين فيما لم يأذن به الله وصرف لهم الطاعة المطلقة فذلك المشرك الذي اتخذهم أربابا، بخلاف المطيع لهم ب

المعصية المجردة .وذلك لأن حال الطائع في الحرام الذي لم يصرح بقصده؛ محتمل يدور بين المعصية المجردة وبين الاستحلال، فلزم النظر في حاله و التفصيل في الحكم بين هذا وهذا ..

وعليه فكل من اجتنب عبادة الطاغوت واجتنب توليه ومتابعته على دينه الكفري أو طاعته في تشريعه الكفري فهو مجتنب للطاغوت رغم أنف الغلاة ولو لم يُكفّره، وإن أطاعه في المعصية دونما استحلال

وأن من عبده أو أطاعه وتابعه على شيء من ذلك فهو كافر لم يجتنب عبادة الطَّاغوَّت ولو كان يُكفِّره وهذا هو أعلى وأجل أنواع التفسير؛ أن يفسر كلام الله المجمل بكلامه المبين؛ فيرد قوله تعالى: ((اجتنبوا الطاغوت)) إلى قوله: ((والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها))؛ فيدل على أن مطلب اجتناب الطاغوت مفسر باجتناب عبادته وكذا قوله تعالى: ((فمن يكفر بالطاغوت)) يفسر بذلك، وبقوله تعالى أيضا: ((يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)فدل على أن التحاكم إلى الطاغوت يناقض ويضاد الكفر به، وكذا عبادته، وكذا توليه لقوله تعالى: ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) ونحوها من الآيات المكفرة لمن تولى الكفار هذا ما دلت عليه النصوص الصريحة؛ وهذه أوجه دلالاتها أما تفسير الكفر والاجتناب بالتكفير وحده وجعله شرطا لصحة الإسلام، فغير سديد ولا دقيق؛ بدليل أننا مأمورون بأن نكفر بعبادة كل من سوى الله تعالى ولو لم يكن طاغوتا؛ كعيسى ابن مريم و الملائكة والصالحين ممن عبد من دون الله ولسنا مأمورين بتكفيرهم .. وكذلك الأصنام فإنها طواغيت عبدت من دون الله فيجب اجتناب عبادتها و البراءة من ألوهيتها وهذا هو الكفر بها وليس تكفيرها فإنها جمادات لا تعقل ولا تكسب حتى تكفّر وتكفّر ..

كمالا يصح ما يُؤصّله البعض؛ من أن من لم يُكفّر الطواغيت ويعرف أنها طواغيت؛ لا يعقل اجتنابه لها وكفره بها إذ كيف يحقق البراءة منها وهو لا يعرف أنها طواغيت لأن المقصود لتحقيق ما لا تكون النجاة إلا به من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والمطلوب كي يدخل المرء في

- 89 -

89

البشرى التي وعد الله بها عباده؛ أن يحقق الإيمان بالله تعالى ويجتنب عبادة كل من سوى الله من الطواغيت وغيرهم على وجه الإجمال ويجتنب توليهم ولو لم يُسميهم؛ وهذه هي حقيقة البراءة من كل ما يعبد من دون الله، ولا يلزم قطعا أو يشترط لذلك أن يُصرّح ببراءته من طاغوت معين لا يعرفه ولم يسمع به حتى يظن أنه كان مشركا به أو عابدا له؛ وإلا كان مشركا لم يبرأ من الطواغيت ..!

فمن كان عنده أصل الإسلام أو أظهر خصائصه أو أركانه ومبانيه ولم يظهر منه شيء من نواقض الإسلام وقواطعه الظاهرة؛ لم يجز أن يتوقف في إسلامه حتى ينظر ويمتحن ويسأل عن قائمة معينة من الطواغيت هل كفر بهم أم لا!! وتطول هذه القائمة وتتفرع وتتعقد على المسكين بحسب تخبط أفهام الغلاة وتنوعها في تحديد معنى الطاغوت!!

### فالكفر بجنس الطاغوت يكون بالقلب، واللسان، والجوارح:

1 - الكفر بجنس الطاغوت بالقلب: وهو أن تعتقد بطلان عبادته، وتبغضها، وتبغضه، وتعاديه، وتنفر منه، وتتمنى زواله، وهذا لا يسقط حتى في حالة الإكراه.

2 - الكفر بجنس الطاغوت باللسان: وهو أن تُصرح بأن الطاغوت كافر، وأنه باطل، وأن عابديه كفار، وهذا يسقط بالعجز الحقيقي، والدليل قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].

3 - الكفر بجنس الطاغوّت بالجواّرح: وهو أن تترك عبادته، وتعمل على تحطيمه وإزالته، وهذا واجب مع الاستطاعة، والدليل قوله تعالى: (ولا نكلف نفسًا إلا وسعها) [المؤمنون: 62]، فهذه هي صفة الكفر بالطاغوت

# الفصل الخامس أنواع الطواغيت

إن الواجب على الإنسان الكفر بعموم جنس (أي: كل) طاغوت لأن هذا شرط الإسلام، فلا يُعقد له عقد الإسلام، ولا تتم له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك، وإن لم يعرف أفراده أو يرى أعيانه إذا اعتقد الكفر بما يعبد من دون الله، والدليل على وجوب الكفر بالطاغوت؛ قوله تعالى: (يُريدُون أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت وتَقدْ أمرُوا أَنْ يَكَفَّرُوا به) [النساء: 60]، وقوله تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويئؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) [البقرة: 256]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله)، ويجب التفريق في العذر بالجهل بين عدم الكفر بجنس الطاغوت والجهل ببعض أنواعه وأفراده، فلا عذر بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت، وأما من جهل بعض أنواعه وأفراده يُعذر بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت،

### أنواع الطواغيت وعددهم

كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله [وقد أمرنا الله أن نكفر بها ونجتنب عنها ونكون من المسلمين] . قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكَفُّرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256] وقوله تعالى {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ} [النحل: 36]

وقوله تعالى: {قُلْ هَلْ أَتَبِّئُكُمْ بِشَرِ مِنْ دَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ} المائدة 60 أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس.

من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فهو كافر.

فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين 1: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ} 2، ققسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لِلرسول، وإما إتباع الهوى ... وذكر كلاماً في تقرير ذلك - إلى أن قال - ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غيّر ما جاء به الرسول، فقد حكم إلطاغون وتحاكِم إليه، يعنى: الآيات فى النساء: {أَلُمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَرْعُمُونَ ٰ أَتَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أَنْزِلَ مِنْ قُبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكَفَّرُوا بِهِ} 3، قال: والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها، وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله، إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم، قال الله: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ رُبُراً كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ}الذين آمنُوا يُقاتلُون فِي سَبِيلِ الله. وَالذين كَفْرُوا يُقاتلُون فِي سَبِيلِ الطاغوت فقاتلوا أوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِن كيدِ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}. قالّ رحمه الله: [والطواغيت كثيرون] الطواغيت: جمع طاغوت، والطاغوت يطلق على الجمع والمفرد، لكن جمعه هنا باعتبار أجناسه، فأجناس ما يحصل به الطغيان كثيرة، وليست نوعاً واحداً كما سيبين المؤلف رحمه الله أصولٍ ما يحصل به الطغيان في قوله رحمه الله: [ورءوسهم خمسة] ، والأ صل أن يطلق ذلك على كل مجآوزة للشرع ولو لم تكن كفراً، وبه نفهم أن ما يحصل به الطغيان والطاغوت ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو معصية، ومنه ما هو بدعة.

أكبر الطواغيت وأولهم

قال رحمه الله: [ورءوسُهم خمسة] أي: رءوس الطواغيت. وقوله: [رءوسهم] الرءوس: جمع رأس، والرأس في كل شيء أعلاه. فقوله: [ورءوسهم خمسة] أي: أعلى ما يحصل به الطغيان ويصدق عليه وصف الطاغوت خمسة أمور، واعلم أن قوله رحمه الله: [خمسة] ليس تحكماً من قبل نفسه، إنما هو بالاستقراء، وإلا قلو طلبت دليل ذلك في الكتاب و السنة لم تقف على دليل معين، إنما جاء ذلك بالاستقراء، وبتتبع ما قاله أهل العلم في بيان معنى الطاغوت تبين أنه يرجع إلى خمسة أمور، وهذا كثير في كلام أهل العلم، يذكرون أعداداً في أمور شرعية، وهذه الأعداد لم يرد بها نص، إنما عُرف هذا العدد وتُوصل إليه بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة، وهذا شيء يستعمله كثير من أهل العلم والمحققين، ولا إشكال فيه. قال رحمه الله في بيان هذه الرءوس الخمسة:

إبليس لعنه الله هذا أول الطواغيت، واعلم أن إبليس هو أكبر الطواغيت وأعظمها شرا، وأخطرها أمرا، وأشدها طغيانا.

أما من أين للمؤلف رحمه الله أن إبليس من رءوس الطواغيت فنقول: إن جماعة من السلف فسروا الطاغوت بالشيطان، ففي مثل قوله تعالى: {فَمَنْ عِكُمُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ} [البقرة:256] ورد تفسير معنى الطاغوت عن جماعة من الصحابة بأن الطاغوت هو الشيطان، وكذلك في قوله تعالى: {ألمْ تَرَ إلى الذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ} [النساء:51]، وقوله تعالى: {يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوتِ} [النساء:60]، وورد تفسير الطاغوت في هذه الآيات بأنه الشيطان عن ابن عباس، وعن غيره من السلف، ولا شك أن إبليس هو أصل الطغيان، كما قال الله جل وعلا حاكياً عنه: {قَالَ فَهِوْتِكَ لَأَعُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص:82]، فقد تكفل وتعهد وأقسم بعزة الله عز وجل أن يضل بني آدم، وإضلالهم من الطغيان، ولا يكون إضلال إلا " بطغيان، فهذا الرأس الأول، وهو أصل ما بعده من الطواغيت والشرور.

من رءوس الطواغيت الذي يعبد من دون الله وهو راض

الثاني: قال رحمه الله: [ومن عُبد وهو راض]، فكل من صرفت له العبادة بطلب منه أو بغير طلب منه وهو راض عن هذه العبادة فإنه طاغوت؛ لأنه مما يحصل به التجاوز، وذلك أن العبد لا يصلح أن يكون ربا، ولا يصلح أن تصرف إليه أنواع العبادة، فمن صرف إلى غير الله عز وجل شيئاً من العبادة فقد تجاوز به الحد وطغى فيه، فلذلك كان طاغوتا، ودليل ذلك قوله تعالى: {قُلْ هَلْ أَنْبَنْكُمْ بِشَرِّ مِنْ دَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاعُوت} [المائدة:60]، وقوله: {وَعَبَدَ الطاعُوت} الطاعُوت} معطوف على {وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الله أَ، وليس معطوفاً على {وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ اللهُ الله أَ، وليس معطوفاً على أَو جَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ اللهُ الله أَ الله أَ الله الله أَهُ وَالْخَنَازِيرَ الله الله أَلَاهُ الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْكُونَ الله أَنْ الله الله أَنْ الله

فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم عبدوا الطاغوت، وكذلك في قوله: {أَلُمْ تَرَ النَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ} [النساء:51] ، فهؤلاء زكوا عبادة المشركين، فكل من عُبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة فإنه طاغوت، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في نبأ المحشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ينادي مناد يوم القيامة: ألا

92

ليتبع كل أحد ما كان يعبد في الدنيا) ثم قال: (فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت) ، وهذا يشمل كل معبود من دون الله، فكل من عبد من دون الله وهو راض فإنه طاغوت بنص الكتاب والسنة، ومن حيث المعنى موافق ومطابق؛ لأنه تجاوز بالعبد عن حده، وعن قدره الذي يناسبه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو من رءوس الطواغيت

الثالث: قال رحمه الله: [ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه] .

هذا ثالث الطواغيت، سواءٌ أطاعوه أم لم يطيعوه، فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز بنفسه عن حده -وهو العبودية- إلى أن يكون معبوداً، ولا يلزم أن يُوافق وأن يُطاع، ولكن كل من ادعى الربوبية وكل من ادعى الألوهية فإنه طاغوت، ولذلك ورد تسمية فرعون بالطاغوت؛ لأنه قال كما حكي الله عنه-: {فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ اللَّعْلَى} [النازعات:24] ، وقال: {مَا عَلِمْتُ لُكُمْ مِنْ إله عَيْرِي}

[القصص:38] ، فجاء وصفه بهذا الاسم. مدعى معرفة الغيب رأس فى الطغيان

الرابع من الطواغيت: قال رحمه الله: [من ادعى شيئاً من علم الغيب] . علم الغيب هو: ما استأثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم وهو نوعان: غيب مطلق، وغيب نسبى فالغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله، ومفاتّحه خمسة، وهي في قوله تعالى: {إنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَرِّلُ الْعَيْثَ وَيَعْلِمُ مَا فِي الأَ رُحَامِ وَمَا تَدْرِي نَقْسٍ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي الْعَيْثَ وَيَعْلِمُ مَا فِي الأَ رُحَامِ وَمَا تَدْرِي نَقْسٍ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوَّتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان:34] ، فهذه هي مفاتّح الغيب كمّا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أدعى علم شيء من هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظّيم؛ لأن الله عز ُوجلُّ قال: ﴿قُلْ لَا يَعْلُّمُ مَنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل:65] ومعنى قوله: {وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} أَى: لا يعلمون متى يبعثون، وكذلكُ قال سبحانه وتعالى: {عَالِمُ الْعَيْبِ فُلَّا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن:27-26] ، فعلمه سبحانه وتعالى بالغيب المطلق مما اختص به هو جل وعلا دون غيره، أما الغيب النسبى فهذا كثير، وقد يعلمه بعض الناس؛ إذ كل ما غاب عنا مما علمه غيرنا فهو غيب بالنسبة لنا، وعلم بالنسبة لمن علمه، فالغيب النسبى هو بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاص، وإلى أناسِ دون أناس، فمن آدعى علم شيءٍ من ذلك فإن كان تحصيله بأسبابٍ معلومةٍ كأن يسأل ويتوصل فهذا لاّ إشكال فيه، لكن الإ شكال في ادعاء علم الغيب المطلق الذي فيه الإخبار عن المستقبل فهذا هو رابع رءوس الطواغيت؛ لأن هذا طغى وتجاوز حده، والله سبحانه وتعالى قد أعلمنا وأخبرنا في كتابه أنه لا يعلم الغيب إلا " هو جل وعلا، فكل من ادعى علم الغيب فقد تجاوز حده وطغى، فهو طاغوت، هذا من حيث المعنى ، أما من حيث النقل فقد فسر جماعة من السلف -منهم سعيد بن جبير وأبو العالية - الطاغوت في قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتَ} اللَّهُ اللَّهُ المَّاعُوتَ [النساء:60] بالكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل،

93 - 93 -

فعلى هذا يكون كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل طاغوتاً بتفسير السلف.

باب قول الله تعالى: {ألمْ تَرَ إلى النينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إليْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} [النساء: 60] ". قوله {يَرْعُمُونَ} [النساء: 60] يدل على أنهم كذبة، فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، قوله: (يريدون) هذا ضابط مهم، وشرط في نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته وهي الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة -، وقد يكون بغير إرادته، بأن يكون مجبرا على ذلك، وليس له في ذلك اختيار، وهو كاره لذلك، فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان، إذ لا يجتمع الإيمان بالله وبما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت، فالإرادة شرط؛ لأن الله - جل وعلا - جعلها في ذلك مساق الشرط، فقال: {يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت} [النساء: 60] و {أَنْ يَتَحَاكمُوا} فقال: {النساء: 60] هذا مصدر، يعني: يريدون التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت. السم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، أو معبود، أو مطاع - كما تقدم اسانه -.

ولاحظوا قوله:" {وَاجْتَنِبُوا} "، ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن "اجتنبوا" أبلغ؛ يعني: اتركوا كل الوسائل التي توصِّل إلى الشرك 4 والاجتناب أبلغ من الترك، فالاجتناب معناه: أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصِّل إليه، فهذه الآية فيها: أن الرسل بُعثوا بالتوحيد، الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت، من أولهم إلى آخرهم.

والإيمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادعاه من حق الله. أو تصديق ما نسب إليه من ذلك حتى لو لم يعمل به.

وعبادة الطاغوت: تكون بالعمل بموجب ذلك التصديق، بصرف شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاء أو الرجاء ... ونحو ذلك.

والكفر بالطاغوت: يكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله، وتكذيب ما يدّعون أو ما ينسب إليهم من حق الله.

ويدخل في ذلك بغض الطواغيت وأتباعهم ومللهم وكراهتهم والبراءة منهم ومما يعبدون وعداوتهم 1 وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن يكون في سياق واحد في سورة الممتحنة فقال: {قَدْ كَانَتْ لِكُمْ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِتَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

الخامس الحاكم بغير ما أنزل الله رأس في الطغيان والجور ، لمجاوزته حكم الله تعالى وإعراضه عنه ، واستبداله بحكم وشرائع الجاهلية الأخرى. قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللهُ فُأُونْلئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)[المائدة[44 وقال : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللهُ فُأُونْئِكَ هُمْ الظّالِمُونَ)[المائدة: 45] ، وقال (أَفْحُكُمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أُحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ

يُوقِنُون ۗ)[المائدة: 50]. وكل حكم غير حكم الله فهو حكم الله فهو مكن الجاهلية ، والآية تشمله وتطاله، وكل من يبغي حكماً غير حكم الله فهو ممن يبغى حكم الجاهلية .

وممن ينالهم مسمى الطاغوت وصفته لعدم حكمهم بما أنزل الله ، قضاة المحاكم الوضعية ، ونحوهم مشايخ العشائر والقبائل الذين يحكمون بالعادات السائدة ، وبالأعراف والأهواء ، وسواليفهم الباطلة ، يقدمونها على شرع الله تعالى فالحاكم بغير ماأنزل الله طاغوتا لأمور كثيرة .

منها : أن الله تعالى قد سمى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتاً، في قوله تعالى :

(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ )[النساء: 60 ولا شك أن الطاغوت الوارد ذكره في الآية يشمل الحاكم بغير ما أنزل الله ... وقد أثر عن بعض السلف أن المراد بالطاغوت الوارد في هذه الآية هو كعب بن الأشرف اليهودي ، لكونه يحكم بغير ما أنزل الله ...

ومنها: أن الحاكم بغير ما أنزل الله يُعبد من جهة التحاكم والطاعة من قبل المتحاكم إليه ، وقد تقدم أن التحاكم عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى ، فمن تحاكم إلى غيره فهو متأله لهذا الغير وعابد له .

ومنها: أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ، يُخرج أولياءه ومتابعيه الراضين به ، من نور الوحي وعدل الإسلام وهو الحكم بما أنزل الله، إلى ظلمات الشرك والكفر والجاهلية وهو الحكم بغير ما أنزل الله ، وهو المراد من قوله تعالى: ( وَالذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمْ الطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُورِ إلى الظّلْمَاتِ أُولْئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ([البقرة:.[257]

ومنه يعلم أن الحاكم بغير ما أنزل الله يُجرى عليه مسمى الطاغوت ، اسمأ وصفة ومعنى ، ولا محالة

كفر الحاكم المبدل لدين الله المغير للشريعة

دليل ذلك من كتاب الله:

قال تعالى: {إن الحُكمُ إلا ۗ لِلهِ أَمَرَ أَلا ۗ تعْبُدُوا إلا ۗ إيّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القيّمُ} [يوسف: 40]

وقال سبحانه: {وهُوَ اللهُ لا إِنهَ إِلا ۗ هُوَ لهُ الحَمْدُ فِي الْا وَلَى والآخِرَةِ ولهُ الحُكمُ وإليْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص: 70]

وقال سبحانه: {إِنْ الْحُكُمُ إِلَا ۚ لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيَتَوَكَلْ الْمُتَوَكِّلُونَ} لوسف: 67].

وقال سبحانه: {أَلَا لَهُ الحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ} [الأنعام: 63].

وقال سبحانه: ﴿وَكَدَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ حُكَمًا عَرَبِيًا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاٰءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا وَإِقٍ} [الرعد: 37].

وقال سبَحانه: {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ أُحَدًا} [الكهف: 26].

فعبادة الله تعالى تقتضى إفراده عز وجل بالتحليل والتحريم،

حيث قال سبحانه: {اتّخَدُّوا أُحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ والمَسِيحَ ـ

95 - 95 -

ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلا تليَعْبُدُوا إلها واحدا لا تالهَ إلا تهوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ}.

- منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين: فرض الله تعالى الحكم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب،

فقال سبحانه: {وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} [البقرة، 213، وقال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء، آية 105].

-وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم، فقال: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} [الأنعام، آية 57]،

وقال سبحانه: {إن الحكّم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف، آية 40]، وقال عز وجل: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} [القصص، آية 70]،

وقال سبحانه: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى، آية 42].

وجاءت الآيات القرآنية مؤكدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله (وهو حكم الطاغوت و الجاهلية). من صفات المنافقين.

قال سبحانه: {وَيَقُولُونَ آَمَنّا بِاللهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمّ يَتَوَلَى فُرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أُولِئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِدَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أُولِئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ بَيْنَهُمْ إِذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ مُرَضٌ أُمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِتَمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولهُ وَيَحْشَ اللهَ وَيَتَقَهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ (52) } [النور، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ (52) } [النور، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ (52) } [النور، آكة – 15].

وقال تعالى: {يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَنُ كُنْتُمْ وَأُولِي الأَمْر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللهِ وَالرّسُولِ إِنْ كَنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلُمْ تَرَ إلى الذِينَ يَرْعُمُونَ أَتَهُمْ وَالْيَوْ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطانُ أَنْ يُضِلِهُمْ ضَاللًا بَعِيدًا (60) وَإِدَا قَلَى لَهُمْ تَعَالُوا إلى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإلى الرّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِدَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِدَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمْ جَاءُوكَ يَحْلُونُ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولِئِكَ الذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا يَحْلُقُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولِئِكَ الْذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا يَحْلُونَ فِي قُلُوبِهِمْ فَوْلًا لِهُمْ وَقِلْ لَهُمْ فِي أَنْقُسِهِمْ قُولًا بَلِيعًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ اللهِ وَلُو أَنَهُمْ إِدْ ظَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ جَاءُوكَ فَي قَلُوبِهِمْ فَأَعْرُضْ عَنْهُمْ الرّسُولُ لُوجَدُوا اللهَ تَوَابًا رَحِيمًا (64) قَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنْقُسِهِمْ حَرَجًا لللهَ وَلَوْ أَيْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنْقُسِهِمْ حَرَجًا لَلْ لَلْهُ وَرَبُكَ

مِمًا قُضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)النساء،

الآيات تثبت الحكم لله وحده وتنفيه عن غيره سبحانه ، كقوله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام و على وجه الحصر: (يَا صَاحِبَي السِّجْنِ الْأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الوَاحِدُ القَهَارُ \* مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَا ۖ أَسْمَاء سَمّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَا أُنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطانِ إِن الحُكمُ إِلَا ۗ لِلهِ أَمَرَ أَلَا سَمّيْتُمُوهَا إِلَا ۗ إِيّاهُ دَلِكَ الدّينُ القيّمُ وَلَ كِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا ۖ يَعْلَمُونَ } - لا تَعْبُدُوا إِلَا ۖ إِيّاهُ دَلِكَ الدّينُ القيّمُ وَلَ كِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا لَا يَعْلَمُونَ } - دوسف

وقال سبحانه على لسان أبيه يعقوب: وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا َ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحْدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرِّقَةٍ وَمَا أُعْنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِن وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرِّقَةٍ وَمَا أُعْنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِن الحُكُمُ إِلَا تَلِهِ عَلَيْهِ فُلْيَتَوَكُلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} -يوسف- وقوله سبحانه: قُلْ إِتِي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَدَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَعْدِي مَا سُتَعْجِلُونَ بِهِ إِن الحُكُمُ إِلَا تَلِهِ يَقْصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ القاصِلِينَ} -الأنعام - وقوله سبحانه بعد ذلك بآيات: ثمّ رُدُوا إلى اللهِ مَوْلًا هَمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ لَكُمُ وَهُوَ أُسْرَعُ الْحَاسِبِينَ } -الأنعام - الأخكَمُ وَهُوَ أُسْرَعُ الْحَاسِبِينَ } -الأنعام -

وقوله سبحانه في سورة القصص: وَهُوَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي النُّولَى وَاللَّهِ لِللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمَّدُ فِي النُّولَى وَاللَّخِرَةِ وَلَهُ الْحُكَّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {-القصص-

وقوله بعد ذلك في نفس السورة: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لِهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} -القصص-

-و الآيات التي تثبت أن الأمر لله وحده , الذي ينازع فيه المشرعون وأتباعهم ، كثيرة , فمن ذلك

قوله تعالى: ألا َ لهُ الْخَلْقُ وَالا مَرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ} -الأعراف وقوله: وَلِلهِ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالا رَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الا مَرُ كُلهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ {-هود -

وقوله سبحانه: الم \* عُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ \* فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ {–الروم

و الآيات التي تنفي التعقيب على حكم الله سبحانه وتتوعد من يخالف ذلك وتصفه بالشرك وتنفى عنه الإيمان كثيرة جدا

كقوله سبحانه: أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَا تَأْتِي اللَّ رَضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا تَ مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} -الرعد-

وقوله: وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبُّحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ} – القصص-

وقوله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فُقَدْ ضَلّ ضَلَالًا مَّ مُبِيناً } –الأحزاب-

فماذا يفعل المشرعون في برلماناتهم إلا الاختيار من أحكام الشريعة ومن غيرها من أحكام طواغيت الشرق والغرب ؟

Modifier avec WPS Office

و الآيات التي تثبت أن المشرعين قد جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله وسمى أتباعهم بالمشركين، وهذه ربوبية طاعة وليست ربوبية نسك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله عن قوله تعالى: اتخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا للهِ عَبْدُوا إلا مَن عُبْدُوا إلا مَن دُونِ اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا ليعْبُدُوا إلى ها وَاحِدا لا مَإلَى هَ إلا مَن شُواتهُ عَمّا يُشْرِكُونَ التوبة وقد قال تعالى أيضا: قَلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُواْ إلى كَلْمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا مَن تعْبُدَ إلا مَاللهَ وَلا مَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا مَ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلُواْ اشْهَدُواْ بِأَتَا مُسْلِمُونَ}

وقَالَ أَيضاً: وَلَا ۚ يَأُمُرَكُم أَن تَتَخِدُوا الْمَلا ۚ يَكُهُ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابا أَيَأُمُرُكُم

بِالكُفّر بَعْدَ إِدْ أَنتُم مُسْلِمُونَ} -آل عمران-

فدلت هذه الآيات على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم تعني اتخاذهم أربابا ومخالفة دين الإسلام وكفر بالله العظيم ، نسأل الله حسن البصيرة في دينه وكتابه.

و الآيات التي تنفي الشريك في حكمه سبحانه وتصف المشرعين بالشرك و

الشركاء كثيرة منهآ

قوله تعالى: قل اللهُ أعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لهُ عَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكمِهِ أَحَدا (26)} –الكهف وقوله سبحانه: أمْ لهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لهُم مِّن الدّينِ مَا لمْ يَأْدَن بِهِ اللهُ وَلُولًا كَلِمَةٌ القَصْلِ لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظَّالِمِينَ لهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ { الشوري وقوله سبحانه لا شريك له: وَجَعَلُوا لِلهِ مِمّا دَرَأُ مِنَ الحَرْثِ وَالأَ تُعْام نصيبا وقالوا هَـذا لِلهِ برَعْمِهمْ وَهَـذا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُركَائِهمْ فَلا يَصِلُ إلى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ مُونَ \* وَكَذلِكَ رَيّنَ لِكثير مِّنَ المُشْركِينَ قَتْلُ أُولًا يَحِمُ شُركَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْهِسُوا عَلَيْهمْ دينَهُمْ وَلُو المُشْركِينَ قَتْلُ أُولًا يَدِهمْ وَمَا يَقْتَرُونَ \* وَقَالُوا هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا المُسْركِينَ قَتْلُ أُولًا يَمِهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ \* وَقَالُوا هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا يَ مَن تَشَاء برَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَتَكُرُونَ المُعْمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزيهم بِمَا كَاثُوا يَقْتَرُونَ \* وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ عَلَيْهُ وَلُولًا عَلَيْهِ سَيَجْزيهم بَعْ عَلَيْهُ مُرْكِاء مَا فِي بُطُونِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوا مَا رَرْقَهُمُ اللهُ اقْتِرَاء عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُوا وما كانوا سَيَجْزيهمْ وَحَرَمُوا مَا رَرْقَهُمُ اللهُ اقْتِرَاء عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُوا وما كانوا مهتدين )

والآيات التي تتعلق بالإنكار على من ابتغى غير دين الله

وحكمه،كثيرة

كُقوله تعالى: أَفَعَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَ رَرْضِ طُوْعاً وَكرْها وَإِليْهِ يُرْجَعُونَ } -آل عمران-

وقوله سبحانه: أَفُحُكُمَ الجَّاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } – المائدة-

وقوله سبحانه: أَفَعَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكماً وَهُوَ الذِي أَتْرَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُقْصَلًا

والدين هو الطاعة فهل المشرعين في طاعة الله أم في طاعة شياطينهم ووساوسهم؟

-والآيات التى تتعلق بالتحليل والتحريم وآحاد التشريعات. المخالفة لدين الله وأن من حماقة الجهمية والمرجئة أنهم يكفرون العامي إذا استحل محرما أو حرم حلالا، ويجادلون في حكم من يجعل ذلك شرعا عاما ويلزم الناس به،ويعاقب كل من خالفه ,ويحارب كل من يطالب بتحكيم شرع الله وقد قال تعالى وهذا من أصرح الأدلة: إتما النسيءُ زيادةٌ في الكُفر يُضَلُ بِهِ الذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِؤُوا عِدَةً مَا حَرَمَ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ اللهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِؤُوا عِدَةً مَا حَرَمَ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ اللهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِؤُوا عِدَةً مَا حَرَمَ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ اللهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِؤُوا عِدَةً مَا حَرَمَ اللهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيهُ لا اللهُ وَيُن لهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لا اللهُ يَهْدِي القَوْمَ الكافِرينَ } التوبة

والنسيء عين التشريع وهو كفر مزيد بنص الآية ولو لم تكن إلا هذه لكفتنا فكيف بها مع غيرها.

قال تعالى: الذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا ۗ يَقُومُونَ إِلَا ۗ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ دَلِكَ بِأَتَهُمْ قَالُوا إِنْمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرِّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلْفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَ ـُئِكَ أَصْحَابُ إِلنَّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { –البقرة-

فهم خالدون في النار لأنهم أصروا على قولهم إنما البيع مثل الربا وهذا عين ما نعيشه اليوم في بلاد المسلمين كما قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسرى رحمه الله .

وقال تعالى أيضا: مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا ۗ سَآئِبَةٍ وَلا ۗ وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلا حَامٍ وَلَا حَامٍ وَلَـ كَنْ النَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا ۗ يَعْقِلُونَ } المائدة-

وقال تعالى: وَلا َ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَـذَا حَلا َلُ وَهَـدَا حَرَامٌ لِتَقْتَرُواْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لا عَلَى اللهِ الكَذِبَ لا يَقْلِحُونَ }النحل- والذي لا يفلح مطلقا هو الكافر

وقد وصف الله متبعي المشرعين بالشرك فمن باب أولى المشرعين أنفسهم. قال سبحانه: وَلا َ تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُدْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشَّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفُسْوَهُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِتَكُمْ لَمُشْرِكُونَ } الأنعام-

وقال أيضا: إنّ الذينَ ارْتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ \* دَلِكَ بِأَتَهُمْ قَالُوا لِلذِينَ كَرِهُوا مَا نَرْلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ \* فَكَيْفَ إِدَا تَوَقَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ \* فَكَيْفَ إِدَا تَوَقَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ \* دَلِكَ بِأَتَهُمُ اتّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رَضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } – محمد-

-وأخيرا نذكر الآيات التي تأمرنا بقتالهم حتى يكون الدين كله لله وهي أشد

الآيات على الجهمية والمرجئة لأنهم يكرهون الجهاد وأهله ويحبون القعود وأهله.

وقال أيضا: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا ۗ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ فَإِنِ انتَهَوا فُلا عُدُوانَ إلا ۗ عَلَى الظالِمِينَ { – البقرة -

ومثلها في سورة الأنفال: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا َ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} –الأنفال-ومعلوم أن القتال منوط بالقدرة والاستطاعة والتمكن

فهذه الآيات تدل على أن الحاكمية عبادة كأي نوع آخر من العبادات مثل الصلاة، والصيام، والذبح، والدعاء، والنذر، و... و... لا فرق بينهم أبدأ و أنها من توحيد العبادة أي "توحيد الألوهية"، وأن الذي يشرك مع الله في حكمه كالذي يشرك في أي نوع من أنواع العبادة

قال الشنقيطي: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [162/7].

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكمي القوانين: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحى مثلهم

ويقول رحمه الله تعالى أيضا: (ويفهم من هذه الآية {ولا يُشْرِكُ فِي حُكمِهِ أَحَدا...} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله ولا تأكلوا مِمّا لمْ يُدْكر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وإنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإنْ أَطعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُسْرَكُونَ الشّياطان في الطاعة، وإنّ المخالف لما شرعه الله تعالى، هو المراد بعبارة الشيطان في وابتاع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى، هو المراد بعبارة الشيطان في قوله تعالى: {أَلُمْ أَعْهَدْ إلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشّيْطانَ إنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ \* وأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ}. وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم:

100 - 100 -

{يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشّيْطَانَ إِنّ الشّيْطَانَ كانَ لِلرّحْمَنِ عَصِياً) [أضواء البيان 83/4

ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم\_

حديث الصحيحين أن عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وبحر البحيرة وغير دين إبراهيم عليه السلام؟ حديث عدي بن حاتم الذي سبق الإشارة إليه في الأرباب والعبادة والتحليل والتحريم؟

حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فبعث النبي صلى الله عليه والبراء بن عازب لقتله وعقد له لواء كأنه ذاهب للحرب، لأنه استحل ما حرم الله على مسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم؟

الإجماع على كفر مبدل الشريعة بقوانين وضعية عامة وألزم الناس ب التحاكم إليها

قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) [22]

.[ وقال في الفتاوي (372/35): (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة)

وذلك لأن التشريع خالص حق الله تعالى وهو من أخص خصائص ألوهيته سبحانه،

كما قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً}، وكما قال سبحانه على سبيل الحصر والقصر: {إن الحكم إلا لله}. فهو حق لا يمنح لغير الله، ولا يعطى لأحد سواه فمن زعم هذا الحق لنفسه أو ادعاه لمخلوق غيره فقد جعل من نفسه أو من ذاك الغير شريكا مع الله في حكمه وأمره، كما قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله}. فسمى المشرعين شركاء، وحكم على من منحهم حق بأنهم مشركون، كما قال تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) والأدلة من الكتاب والسنة مطبقة على دمغ المشرعين من دون الله بالشرك و الكفر، فأيما امرئ اغتصب هذا الحق في التحليل والتحريم فهو باتفاق الأمة مرتد مارق ليس له في الإيمان نصيب.

قال الشيخ سليمان القلوان حفظه الله: (كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق و الإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من "البداية والنهاية" في ترجمة "جنكيز خان". قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله له فأولئكَ همُ الكافِرون}...

والمروي عن ابن عباسُ "كفر دوّن كفر"؛ هذا لا يصح عنه، رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن

101 - 101 -

حجير ضعيف ضعفه أحمد ويحيى وطوائف، وقد خولف في الإسناد، فرواه عبد الله بن عباس بغير ما رواه هشام، وعبد الله بن طاوس أوثق من هشام، فرواية هشام منكرة لا يحتج بها).

وعبارة كفر دون كفر لاتقال فى الحاكم المبدل لدين الله ,الذى نحى شريعة الله ,وغير حكم الله بقوانين وضعية وجعلها قانونا عاما ,وألزم الناس بالتحاكم إليها,وعاقب كل من يخالفها ,وحارب كل من يطالب بتحكيم الشريعة,فهذا كافر مرتد خرج من الإسلام من أكثر من باب فردته مغلظة وكفره مزيد,ولكنها إن ثبتت فيقصد بها الحاكم المسلم الملتزم أصلا بتحكيم شرع الله فلا يحكم إلا بالكتاب والسنة ولايحيد عنهما ,ولكنه يحكم فى قضايا معينة لاتتكرر ولايجعلها قانونا عاما ملزما ,يحكم أحيانا بغير الشرع للهوى أو للرشوة أو لغير ذلك مع التزامه بحكم الله وبتحكيم شرع الله فى كل مناحي الحياة وسياتى بحث هذه المسألة وتحقيق هذه المقالة وضعف ثبوتها وعدم صحتها.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام) [الأحكام في أصول الأحكام 153/5].

تيمية: (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) [منهاج السنة ج 131/5].

وقا<u>لَ رحمه الله:</u> (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى) [مجموع الفتاوى ج 8/ ص 106] .

وقال: (وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء، وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال) [مجموع الفتاوى 232/2]. وقال رحمه الله تعالى: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) مجموع الفتاوى 524/28].

قال ابن القيم: (ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه, والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له) [أعلام الموقِعين 85/1]. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض تفسير قوله: {أفحكم الجاهلية

Modifier avec WPS Office

يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يُوقنون}: (يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خير الناهي عن كلّ شرّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات و الجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير).

وقال رحمه الله تعالى - بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار -: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) [البداية والنهاية 128/13].

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى: (من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر) [الدرر السنية 241/2].

ويقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: (ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافراً) [أهمية الجهاد ص 196] ..

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى - (مجموع الفتاوى 305/1 في رسالته (نقد القومية العربية ص 39) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن:

(وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"،

وقال تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"...)، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: (... وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظ المة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته) اهـ

وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله :

[ ولا يكون المسلم مظهر1 لدينه ، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ، ويصرح لها بعداوته ، والبراءة منه . فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده : التصريح بالتوحيد ، أو النهي عن الشرك ، والتحذير منه ] 1.هـ سبيل النجاة والفكاك ص92

فإن الذي اشتهر في وقتنا الحاضر هو طاغوت الحكم والتشريع ، فقد انتشرت القوانين المخالفة لشرع الله ، وانتشرت في بعض القبائل أحكام الجاهلية .

قال سليمان بن سحمان رحمه الله:

[ الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكم ، وطاغوت عبادة ، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم ، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام ، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة ، كقولهم شرع عجمان ، وشرع قحطان ، وغير ذلك ، وهذا هو الطاغوت بعينه ، الذي أمر الله باجتنابه ] 1.هـ الدرر السنية 503/10 رسالة مهمة في الطاغوت فلتراجع

(ومن أراد المزيد من الأدلة وأقوال أهل السنة على كفر الحاكم الذي يحكم بغير ماأنزل الله ,ونحى شريعة الله ,وسن قوانين وضعية وبدل الشريعة وألزم الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية ,وقام بحراستها وحمايتها وتقديسها ,وعاقب كل من خالفها ,وطارد وحارب كل من يطالب بتحكيم شرع الله,فليراجع كتابنا (فصل الكلام في الحاكمية والحكام )و المسألة الثانية من كتابنا (التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة )وهى مسألة (الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين) وغير ذلك مما كتبه علماء أهل السنة حتى يقف بنفسه على انحراف و تدليس بعض الدعاة وطلبة العلم عندما يدافعون عن هؤلاء الحكام ويصفونهم بولاة الأ مور الموحدين وإن بدلوا الدين وغيروا الشريعة واعتنقوا العلمانية وعبدوا الديمقراطية!فليتق الله الدعاة الذين يضلون الأمة ويلبسون على الشباب دينهم ويسوغون الكفر والشرك بدفاعهم عن الحكام المرتدين المبدلين للدين المغيرين حكم الله الحاكمين بغير شريعته ويحكمون لهم بالإسلام باسم السلفية وأنصار السنة ,مخالفين بذلك الكتاب والسنة والإجماع وفهم الصحابة وكبار العلماء وشيوخ الإسلام,فلا تكتموا الحق وأنتم تعلمون ,فإن عجزتم عن قول الحق فاصمتوا ولا تقولوا الباطل أسلم لدينكم وأتقى لربكم,أما أن تقولوا بقول المرجئة والجهمية وتقيدوا كفر المشرع والمبدل لدين الله بالإستحلال والجحود والإعتقاد فهذا هو الضلال بعينة وسببه أنكم لم تفرقوا بين الحاكم والقاضى وبين المشرع ,وكذلك لم تفرقوا بين الحاكم الملتزم بالشريعة المحكم لها في كل شيء فهذا حكمه حكم أهل المعاصى والكبائر ولا يكفر مرتكب المعصية إلا بالإستحلال خلافا للخوارج وأهل الغَّلو في التكفير ,أما في حالة الكفر الأكبر فلا يشترط الاستحلال ولا الجحود ولا الإعتقاد ,وهذا ماعليه أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة و الجهمية أدعياء السلفية الذين يقيدون الكفر بالجحود والاستحلال واعتقاد القلب وقصد الكفر وهذا مايدندن حوله كثير من دعاة الفضائيات هذه الأيام ويحذرون من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على الحكام وولاً ة الأمر ويقومون بحملة إعلامية مكثفة في وصف حكام هذا الزمان بأمراء المؤمنين وولاة أمر المسلمين ووصفهم بحماة الدين وعبأد الله الموحدين !!وكل ذلك تحذيرا من الخروج عليهم ,وهذه طامة كبرى وبلية عظمى إذ لاعلاقة بين كفر الحاكم المبدل للشريعة وبين

104 - 104 -

الخروج عليه ,فإن الخروج منوط بالقدرة والمنعة والاستطاعة وهذا يكاد أن يكون محل إجماع بين أهل السنة والجماعة بعد عصر الصحابة والتابعين مع مراعاة المصالح والمفاسد في حالة الخروج مع أن أعظم مصلحة هي التوحيد والعمل به والدعوة إليه ,ولا توجد مفسدة أعظم من مفسدة الشرك والكفر وظهوره وانتشاره بين المسلمين ,فليس خارجيا ولا تكفيريا و لا من الفئة الضالة من يقول بكفر الحاكم المبدل لدين الله ,المشرع من دون الله ,وليس مبتدعا من يقول بكفر تارك الصلاة ,وليس من الخوارج من يكفر عباد القبور الذين يصرفون العبادة التي هي حق لله ,لغير الله .فمن التلبيس والتدليس والكذب البهتان رمى أهل التوحيد والسنة بهذه التهم ليشوهوا دعوة التوحيد ويصورونهم للناس والعوام أنهم خوارج وتكفير ,مع أن منهج ومذهب أهل التكفير والهجرة والتوقف والتبين وغيرهم من أهل الغلو يختلف تماما عن أهل السنة والجماعة وأصولهم المخالفة بالكلية لأصول أهل السنة والجماعة من تكفير الناس بالعموم وتكفير المجتمع والتكفير بـ الجملة والتكفير بالمعصية والظن والشبهة والتأويل والاحتمال ,وغير ذلك من الأهواء والبدع التي عصم الله أهل السنة والجماعة منها,فأصول الخوارج وأهل الغلو فى التكفير واضحة ومع ذلك فهى مباينة ومخالفة لأ صول أهل السنة والجماعة ,فليتنبه طالب العلم لذلك

بحثُ وتحقيق قول (كفر دون كفر) والرد على الحلبى ومرجئة العصر أدعباء السلفية

سبق وقلنا أن مقولة كفر دون كفر لاتقال إلا فى الحاكم الملتزم أصلا بدين الله وبتحكيم شرع الله فى كل مناحى الحياة فلم يغير ولم يبدل ولم يسن ويشرع قوانين وأنظمة تخالف دين الله ويلزم الناس بالتحاكم إليها ,ولكن خالف حكم الله لهوى أو لرشوة أو لقرابة ولم يجهل ذلك قانونا عاما للناس فهذا الذى يقال فيه كفر دون كفر أى كفر أصغر وكبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصى التى هى دون الكفر الأكبر ,وهو عظيمة لأن معصية سماها الله كفرا أعظم عند الله من معصية لم يسمها الله كفرا ولايكفر المسلم بالمعاصى التى هى دون الكفر الا بالاستحلال والاعتقاد مع أن

مسألة كفر دون كفر مبنية على الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه , ومن أراد الحق فليعلم أن زيادة كفر دون كفر زيادة منكرة , وكثير من الناس اليوم يتعصب لعلماء زلوا في هذه المسألة و يقولون )) هل أنتم أعلم أم الشيخ فلان و المحدث علان )) وهذا باطل من كل وجه وهو أقبح و الله من المذهبية , فعلى الأقل المذهبية يتعصبون للشافعي وهو من هو , أو لأ حمد وهو من هو , وغيرهم من الأئمة , أما مذهبية العصر فهي و الله أقبح من السابقة فيتعصب شباب اليوم لشيخ(( فاضل لديه علم )) ويقولون كل من السابقة فيتعصب شباب اليوم لشيخ(( فاضل لديه علم )) ويقولون كل يأخذ من قوله ويرد .... ولكن لا يطبقونها في شيوخهم , فيرفعونهم إلى درجة العصمة , فهو يسلم لك أنه ليس معصوم ولكن في الحقيقة لا يسمح لأ حد أن يخطئ شيخه ولو بشيء صغير و تبدأ المقارنة الجاهلية هل أنتم

105 - 105 -

أعلم أم العلامة فلان ؟ ونحن نختصر ونقول لهم هل الإمام فلان أو الشيخ علان أعلم من الصحابة؟... و الله المستعان ,

وقد كتب الشيخ أبو مروان السوداني بحثاً في جمع طرق هذا الأثر و بيان الصحيح من الضعيف من المدرج كما ضعف هذا الأثر الشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان والعلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد والعلامة حمود بن عقلا الشعيبى ,والشيخ الخضير وغيرهم كثير من علماء السلف الصالح فعليك ياطالب العلم اتباع الحق و ليس القائل فلا يهم من يقول الحق المهم هو الحق نفسه , و لا تقلد تقليد الأعمى الذي لو قدته لجنة تبعك أو قدته لجهنم ما اعترض عليك

إنا نرى التقليـد داء قاتـلا حجب العقول عن الطريق الأرشد جعل الطريق على المقلد حالكا فترى المقلد تائهـا لايهتدي لذا بدأنا في اجتثـاث جذوره من كل قلـب خائف متردد ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد ذكر الطرق التي جمعها علي الحلبي في رسالته والكلام عليها . الطريق الأولى والثانية :

قال أبو مروان :قال ابن جرير الطبري: حدثنا هناد حدثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبى عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قلت: هذا إسناد صحيح. والظاهر من هذه الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رحمه الله. وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق الآتية:

قال الإمام عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله (..فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر .

قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .

فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصريح بأن قوله: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من قول ابن طاوس لا من كلام ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية - سفيان عن معمر

قال الحافظ الذهبي: المدرج هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث ويدل دليل علي أنها من لفظ راوي ، يأتى الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا .

وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا وهو خير مثال لها. فطريق سفيان عن معمر توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس ولكن دل دليل آخر وهو طريق عبد الرزاق عن معمر أن هناك ألفاظ مدرجة وهي قوله قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته و... فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا .

أضف إلى ذلك أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله

عند الاختلاف.

قال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر ف الحديث لعبد الرزاق

فكان على على الحلبي أن يتنبه لذلك فإنه واضح لا يخفى على طلبة هذا الفن. فإن صحة الخبر لا تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم، إنما تعرف بجمع الطرق والروايات ثم النظر في العلل مثل الاختلاف في الوصل و القطع والرفع والوقف أو دخول حديث في حديث إلي غير ذلك . يقول الحافظ العراقي: وتدرك العلة بتفرد الراوي ومخالفته غيره مع قرائن تنضم إلي ذلك يهتدي الجهبذ- أي الناقد- بذلك إلي اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك .

قال الإمام السخاوي- عن أسباب العلل: تدرك بعد جمع طرق الحديث و الفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عدداً عليه والتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها تضم لذلك يهتدي بمجموعها جهبذها أي الحاذق في النقل في النقد من أهل هذه الصناعة- لا كل محدث- إلى إطلاعه على : تصويب إرسال- يعني خفي- ونحوه لما قد وصل أو تصويب وقف مما كان يرفع أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل درجا في متن غيره وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه ...

فهذه هي طرائق المحدثين ومنهجهم وقواعدهم لمعرفة صحة الحديث وسقمه، ليس الاكتفاء بترجمة رجال الإسناد ومعرفة مراتبهم فإن هذا معرفته هيئة لأن الثقاة والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف .

قال أبو مروان: فالأمر في هذا الأثر ليس كما قال علي الحلبي: (وقد وردت هذه الجملة من كلام ابن عباس نفسه في السند الآتي)

بل قد ثبت أن قول أبن عباس هو: هي به كفر. أما باقي الألفاظ فهي من كلا م عبد الله بن طاوس كما ثبت ذلك باتباع طرق أئمتنا ومحدثينا، وهذا لا يخفى على من له أدنى علم بهذا الفن. والله تعالى أعلم بالصواب .

#### الطريق الثالثة:

قال الحافظ ابن نصر: حدثنا محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة .

والإسناد ضعيف لإبهام الرجل .

أما قول علي الحلبي: (لكنه حسن في الشواهد) ليس بحسن منه لأنه حاد عن قواعد المحدثين في ذلك وكما قدمنا أن البحث لا يقتصر على تراجم الرجال ولكنه البحث عن العلل وهذا هو عمل أهل هذا الفن. فقد ورد هذا الأ أثر من رواية أخرى مخالفة لهذه الطريق:

قال ابن جرير الطبري حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس في قوله تعالى (... فأولئك هم الكافرون) قال كفر لا ينقل عن الملة .

فجعلها من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس؛ فكان على على الحلبي أن يأتي بهذه الرواية في رسالته فإنه لم يشر إليها. ثم عليه الترجيح فيما هو الثابت من هذا الاختلاف، مع أننا نعلم انه قد وقف على هذه الرواية لأنه ذكر في رسالته رواية قبلها ورواية بعدها من تفسير ابن جرير الطبري، فمن الأمانة العلمية أن يثبتها في رسالته لأنها ترد على قوله (لكنه حسن في الشواهد) أو نعتذر له بأنها خفيت عليه لاستعجاله في النشر.

قال أبو مروّان: والاختلاف الحاصل في الطريقين إما أن يكون من عبد الرزاق رواه مرة من كلام ابن عباس ومرة من كلام طاوس وإما أن يكون من الذين سمعوا الأثر من عبد الرزاق على كل فكلا الإسنادين ضعيف لنفس العلة. ولعل الصواب ترجيح الطريق التي فيها أن الأثر من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس، وقد ثبت ذلك مبينا بإسناد صحيح .

قال ابن جرير الطبري: حدثنا هنادٌ قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس في قوله تعالى ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة .

وهذا إسناد صحيح ولعل الرجل المبهم في رواية عبد الرزاق هو سعيد المكي نفسه وهو ابن حسان المخزومي وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود. فثبت من ذلك أن الكلام ل- طاوس رحمه الله وليس لابن عباس كما هو واضح . أما قول علي الحلبي: (فمن الممكن أنه تلقاه عمن سمعه منه ثم أفتى به) فكأنه جعل الأثر مرويا من طريق عن ابن عباس ثم من طريق أخرى عن طاوس. فإن من الخطأ أن يدرس إسنادا من هذه الأسانيد مستقلا كما فعل. ثم حكم الحلبي على أنه صحيح عن طاوس وجعل إسناد عبد الرزاق الأول حسنا في الشواهد!! وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الباحثين. إذ أن الحديث لكي يصح يلزم- فضلا عن صحة إسناده- السلامة من العلل كما قدمنا، فإن هذا الأثر مخرجه واحد وألفاظه واحدة فوصله إلى ابن عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثر كما قدمنا من منقولات عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثر كما قدمنا من منقولات أهل العلم وهي كثيرة فعلى العالم العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا الاختلاف .

ولكن كما قلنا أن رسالته هذه لا تمِتُ لعلم العلل بصلة، بل هي تراجم لرواة ا لإسناد .

## الطريق الرابعة:

قال الحافظ ابن نصر: حدثنا يحي ابن يحي ثنا سفيان بن عيينة عن هشام-بن حجير- عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى (فأولئك هم الكافرون) قال : ليس الكفر الذي يذهبون إليه . وهذا الإسناد رجاله ثقات عير هشام بن حجير المكي. فقد ضعفه الأئمة الجبال:

قال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد: ثنا بن جريج عن هشام بن حجير حديثا، قال يحي بن سعيد: خليق أن أدعه. قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم .

قال بن عدي كتب إلي محمد بن الحسن: ثنا عمرو بن علي سمعت يحي سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه .

قال عبد الله بن أحمد: سألت يحي عن هشام بن حُجير فضعفه جداً.

وقال سمعت أبى يقول: هشام بن حجير مكى ضعيف الحديث .

قال أبو حاتم: يكتب حديثه .

وذكره العقيلي في الضعفاء .

ومع تضعيف هؤلاء الجبال الرواسي لـ هشام بن حجير تعلق البعض بتوثيق بعض الأئمة له، فمن هؤلاء الأئمة ابن حبان، وابن سعد،وابن شاهين و العجا

أما ابن سعد فلا يعتمد توثيقه إذا خالف الأئمة لأنه يعتمد على الواقدي ومادته في الطبقات منه في الغالب والواقدي ليس بمعتمد .

وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل ويؤخذ بتوثيقهم لغير المجاهيل لكنهما في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل وأساطين هذا الفن وركائز علم العلل ومعرفة الرجال. لذا قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام) ولم يجعله في مرتبة من يقبل حديثه لو انفرد، فكيف يعارض بقول ابن حبان والعجلي وابن شاهين في رجل ضعفه أحمد بن حنبل، ويحي بن معين، وتركه يحي بن سعيد، وضرب علي بن المديني على حديثه. وتمسك البعض بأنه من رجال الصحيحين وهذا تمسك فاسد لأ نه لم يرو له البخاري ولا مسلم إلا مقرونا بغيره من الثقات ولم يحتجا به في الأصول فالقول فيه ما قاله الإمام أبو حاتم: (يكتب حديثه). أي ليتابع به، فإن حديثه يصلح في الشواهد. أما في هذا الأثر فالراجح أنه لم يتابع عليه بل انفرد بهذه الرواية لأنا لم نجد من يتابعه ولم نجزم بذلك إلا بعد أن وقفنا على قول الإمام سفيان بن عيينة في روايته عن هشام .

روى العقيلي في الضعفاء عن ابن عيينة قاّل: لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره .

أي كل ما رواه سفيان عن هشام فهو من ما انفرد به وإلا لأخذه من غيره فثبت بذلك ضعف قول علي بن حسن الحلبي: (وعلى هذا فإن الأخبار الأخرى الواردة عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة في معني الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده كما سيأتي فهو حسن لغيره على أقل الأقوال ثم رد الحلبي على بعض الأفاضل الذي أرسل إليه ردا على تصحيحه للأثر بأن قال: (لكن لي عليه بعض الملاحظات أهمها أنه- حفظه الله- لم يشر إلى مسألة الشواهد الواردة في معنى هذا الخبر الذي اجتهد في تضعيفه

ونقول بل هو الذي اجتهد في تصحيح هذا الأثر فقد بحث وبحث ليخرج له شواهد يَتَعَضّدُ بها فإليك هذه الشواهد التي ذكرها بعد أن قال:) كما سيأتي الطريق الخامسة:

روى الحاكم من طريق علي بن حرب عن سفيان به بلفظ: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة (فأولئك هم الكافرون) كفر دون كفر). وزاد بعضهم (وظلم دون ظلم وفسق دون فسق

وهذه الطريق أيضا من رواية هشام بن حجير، وهي ضعيفة كما قدمنا، ولا أدري بعد أن جعلها طريقا آخر خامسا للأثر أجعلها شاهداً للطريق الرابعة أم لا ؟! فإنه قال: (كما سيأتي). فإن كان كذلك فيكون هذا من الطرائف أن يشهد ابن حجير لابن حجير!!

ثم إن هذه الرواية ملفقة من عدة روايات مما يدل على الوهم والخطأ الذي وقع فيها فإنها جمعت كل الألفاظ سابقة الذكر .

#### الطريق السادسة:

قال ابن جرير الطبري حدثنا المثنى ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى) فأولئك هم الكافرون) قال من جحد ما أنزلت فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق .

عبد الله بن صالح هو: ابن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث بن سعد وهو ضعيف .

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فقال كان أول أمره متماسك ثم فسد بآخره وليس هو بشيء،

قال َ ابن َ المديني: لا أروي عنه شيئاً،

وقالِ النسائي: لّيس بثقةً،

قال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء،

قال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب في الحديث،

قال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث .

قال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمته .

وقد كثر الكلام في عبد الله بن صالح منهم من جعله كذابا ومنهم من ضعفه ومنهم من حسن حديثه، وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان- وهو من أهل الاستقراء التام-: كان في نفسه صدوقا إنما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جار له فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه فيه غفلة .

وقال عنه الذهبي: فيه لين .

وفي الإسناد كذلك علي بن أبي طلحه: واسمه سالم بن المخارق الهاشمي . قال احمد بن حنبل: على بن أبى طلحه له أشياء منكرات .

قال النسائي: ليس به بأس .

قالَ العجليُّ: ثقة. وذكره أبن حبان في الثقات .

قال الآجرى عن أبي داود: هو إن شاء الله مستقيم الحديث .

قال يعقوب عن سقيان: ضعيف الحديث منكر ليس مجود المذهب. وقال شامي ليس هو بمتروك ولا حجة. وأما عن روايته عن ابن عباس فهي منقطعة فإنه لم يسمع منه قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول سمعت دحيما يقول: أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير . قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ولم يره .

وقال الحافظ بن حجر: أرسل عن ابن عباس ولم يره .

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: علّي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن محمد ومحمد بن

وقال الذهبي: أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا بل أرسله عن ابن عباس. فإن صح أنه أخذ هذا الأثر عن مجاهد فقد يكون موصولا . أما محاولة الحلبي جعل هذه الطريق شاهدا لطريق هشام بن حجير

فهذا بعيد جدا لضعفها الشديد .

#### الطريق السابعة والثامنة:

ثم ذكر علي بن حسن الحلبي طريقين ليقوى بهما طريق هشام بن حجير فإنه قال (كما سيأتى)

عن ابن عباس قال: تعم القوم أنتم إن كان من حلو فهو لكم وما كان من مر فهو لأهل الكتاب، كأنه يرى أن ذلك ليس في المسلمين (فأولئك هم الكافرون)

قال الحلُّبي: ولم أقف على سنده!!

والطريق الّتى ختم بها الحلبي رسالته هى:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكّافرون.. الظالمون.. الفاسقون قال ابن عباس إنما أنزل الله فى اليهود خاصة .

قال الحلبي : ولم أقف على سنده!!

وإيراده لهذّين الطريقين من باب الحشو وتكثير الطرق حتى يوهم القراء أن لهذا الأثر طرق عدة فبمجموعها يصير الأثر صحيحا. كما لبس عليهم آنفا بقوله (وعلى هذا فإن الأخبار الأخرى الواردة عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة!! في معنى الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده كما سيأتي!! فهو حسن لغيره على أقل الأحوال .(

وهذان الطريقان لم يقف على إسناديهما كما قال فلا يدخلان في قوله (الأ سانيد الثابتة) ولا يُقوى بهما خبر هشام بن حجير المتقدم فأين هذه (الأ سانيد الثابتة) التي جعلت الخبر حسناً لغيره!! فهو مطالب بإيراد هذه (الأ سانيد الثابتة) أو حتى الضعيفة التي تصلح أن تقوي خبر هشام بن حجير وإلا ضرب بقوله هذا عرض الحائط.

#### خاتمة :

في بيان ما ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية اعلم أخي وفقني الله وإياك أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير

هذهُ الآيةُّ إلا ما رّواه الإمام عبد الرزاق قال:

أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر

وأَن كُل الألفاظ التي تُنسب إليه ما عدا ذلك لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة كما بيناها في أصل هذا الجزء .

وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله وعونه بيان ضعف هذه المقولة التي نسبت له، ورفعنا الإلتباس الذي وقع لبعض الناس وبينا ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة بـ (القول المأمون) من الأخطاء الحديثية وفق منهج المحدثين وما قرروه من القواعد الثابتة الصحيحة . والله أعلم بالصواب.

#### .من شروط الإيمان الكفر بالطاغوت

السؤال: إذا كان الطاغوت يطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله، فكيف تكون عبادته؟ وكيف يكون الكفر به؟ الجواب: إذا اتخذ قوانين تخالف شرع الله، وعمل بها، واعتاض بها عن شرع الله، فهذه هي عبادته، وليست العبادة فقط ركوعاً وسجوداً.

وأما الكفر به فيكون في تركه والابتعاد عنه مع بغضه، والله جل وعلا يقول: {فُمَنْ يَكَفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ} [البقرة:256] ، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، مما يدل على أن هذا شرط في صحة الإيمان.

### هل كلمة طاغية أو طاغوت لا تطلق إلا على الكافر؟

الجواب: لا، بل تطلق على كل ما طغى وزاد عن حده، كما قال تعالى: {إنا لمّا طغى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة:11] ، فكل شيء يزيد عن حده يسمي طاغوتاً، ولهذا عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: (الطاغوت هو: كلما تجاوز به العبد حده: من متبوع أو معبود أو مطاع) فقوله: (كل ما تجاوز به العبد) يعني: حد ذلك الشيء المتجاوز به، ورفعه عن الحد الذي حده له الشرع، فالعبد حده أن يكون عبداً ولا يكون معبوداً، فإذا رفعه إنسان إلى أن يكون معبوداً فقد صار طاغوتاً عند الذي فعل هذا الشيء، فإذا كان المعبود راضياً بذلك فهو في نفسه أيضاً طاغوت، بل ومن رؤساء الطواغيت، و المقصود أن هذا التعريف مأخوذ من اللغة.

قال الإمام مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله وقال الشيخ سليمان بن سمحان رحمها الله تعالى:

هذه كلمات في بيان الطاغوت، ووجوب اجتنابه، قال الله تعالى: {لا َ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَنَ الرُّسُّدُ مِنَ الْغَيِّ فُمَنْ يَكَفُّرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَنَ الرُّسُّدُ مِنَ الْغَيِّ فُمَنْ يَكَفُّرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتُقَى لَا الفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 256]. فبين تعالى أنّ المستمسك بالعروة الوثقى، هو الذي يكفر بالطاغوت، وقدم الكفر به على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله، وهو لا

يجتنب الطاغوت، وتكون دعواه كاذبة ...

والمراد من اجتنابه هو: بغضه، وعداوته بالقلب، وسبّه وتقبيحه باللسان، وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته، فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق.

وأما حقيقته والمراد به، فقد تعددت عبارات السلف عنه، وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه من غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها، وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله، إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى.

### وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع

طاغوت عبادة: وهو كل ما عُبد من جماد، وحيوان، وبشر، ملائكة، وجن، ويُشترط في (البشر، والملائكة، والجن) الرضا

طاغوت حكم: وهو يشمل الحكام، والأمراء، والملوك، والوزراء، والنُوّاب، ورؤساء العشائر والقبائل، والقضاة (كل هؤلاء إذا لم يحكموا بما أنزل الله). طاغوت طاعة ومتابعة: وهو يشمل الأحبار (العلماء) والرهبان (العبّاد) الذين يُحللون الحرام، ويحرمون الحلال

والمقصود هنا هو: طاغوت الحكم، فإن كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه.وهو الشائع فى زماننا الآن مع وجود طواغيت أخرى كثيرة إلا أن طاغوت الحكم هو الأكثر

وذكُرُ شيخُ الإُسلام ابن تيمية في منهاجه، وابن كثير في تفسيره: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله، زاد ابن كثير يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» .

#### هل الطاغوت كافر خارج من الإسلام ؟

يُقصد بالطاغوت هنا من عُبد من دون الله إذا رضي بأن يُعبد ولو في مجال واحد من مجالات العبادة؛ كالركوع، والسجود، وصرف النُسك له، والدعاء، والطلب، والخوف، والرجاء، والطاعة، والتحاكم، والمحبة، والولاء والبراء، وغير ذلك من أنواع العبادة، وهو كافر بل إمام من أئمة الكفر

#### طواغيت أخرى يجب الكفر بها:-

- 1- الهوى.
- 2- الساحر.
- 3- الكاهن.
- 4- المُشرعُ من دون الله (أي: الحاكم الجائر المُغير لأحكام الله).

113 - 113 -

5- التشريع ذاته.

6- المحبوب لذاته من دون الله (أي: يُعقد الولاء والبراء فيه وعليه).

7- المُطاع لذاته من دون الله (أي: يُطاع من غير تعقيب، ولا يُرد أمره سواء كان مُوافقًا للحق أم غير ذلك، وهذا أكثر الناس في زماننا قد وقعوا فيه).

8- الوطن والوطنية.

9- القوم والقومية.

10- الإنسانية بالمعنى الذي يُقدم للشعوب وهو: أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات ولا عبرة لانتمائاتهم العقائدية؛ حيث إن أكفر وأفجر الخلق يستوي مع أتقى الخلق وأكثرهم إيمانًا ما داما ينتميان إلى الأصل البشرى الإنساني.

11- ألشعب (كمصدر للسلطات).

12- الأكثرية في بعض صورها (كالرضى باختيارها سواء وافق الحق أم غير ذلك).

13- مجلس الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية وغير ذلك من المجالس الشركية - المُنتشرة في العالم بأسماء مُختلفة؛ مثل: مجلس الشعب، البرلمان، مجلس الأمة، المجلس التشريعي - التي تحكم بالطاغوت وتتحاكم إليه.

14- الأحزاب في بعض صورها (عندما تطاع لذاتها، ويُعقد الولاء والبراء فيها وعليها).

15- جميع الأديان الكفرية والشركية؛ كالشيوعية، والإشتراكية، والرأسمالية، والعَلمانية، والماسونية، والديمقراطية، وغير ذلك من نِحَل الكفر والشرك (وقد فصلنا حقيقة هذه الآلهة في كتابنا الحقائق)

## أوصاف التحاكم الذي يُخرج صاحبه من الملة:-

التحاكم الذي يُخُرج صاحبه من الملة ويكون كفرًا أكبرا له أحد الوصفين: الوصف الأول: عندما يعدل المرء عن حكم الله ورسوله إلى حكم الطاغوت يؤاثره ويُقدمه عليه رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة القادرة التي تحكم له بما أنزل الله.

الوصف الثاني: عندما يتحاكم المرء - حرًا مُختارًا - إلى شرائع الطاغوت في حال غياب الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله - وهو يعلم أن التحاكم إلى شرائع الطاغوت كفر يُخرج من الملة.

بهذين الوصفين أو بأحدهما يكون فعل التحاكم كفرًا أكبر مخرجًا من الملة و ما سوى ذلك فلا.

وضابط ذلك أن يغير حكما من أحكام الله ,أوحداً من حدود الله ,أو عقوبة مقررة فى دين الله

### هل يصح إطلاق كلمة الطاغوت على المسلم

الطاغوت مجاوزة الحد، وهذه المجاوزة تكون كفراً فيكفر بها ,وتكون ظلما محرما ,وتكون معصية دون الكبيرة ,فإذا ترك الأصل فيكفر به وهو طاغوت

كافر ولا يكون مسلماً ,وإذا ترك الواجب فيكون محرماً ولا يكون كفراً فيكون طاغوتا من هذا الوجه فليس كل طاغوت كافر على هذا التفصيل ,وإن كان لفظ الطاغوت فى القرآن يحمل على الكفر الأكبر,لكن هذا التفصيل يخرج الظالم والفاسق بالقرائن والأدلة فيكون كافرا ويكون ظالما ويكون فاسقا بحسب ماوقع منه .

#### هل مدح الطاغوت كفر

لیس کل مدح للطاغوت کفرا فمن مدح شجاعته أو کرمه إن کان إنسانا لم یکفر وإنما یکفر إن مدح دینه الکفري أو مدح دعوی ربوبیته أو مدح عبادته ونحو ذلك.

## الذي نستخلصه من كلام السلف الصالح:

(أن الطاغوت هو: كل ما صرف العبد وصدّه عن عبادة الله تعالى، وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، وسواء في ذلك شياطين الجن، أو: شياطين الإنس، أو: الجمادات-بجميع أصنافها وأشكالها-كالأشجار، والأحجار ونحوهما من المعبودات المزيفة، ويدخل-بلا شك ولا خلف - الحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة التي تخالف شرع الله تعالى، وما وضعت إلا لمخالفة شرع الله-أمرا ونهيا-وكذا كل ما وضعه من يسمون أنفسهم المشرّعين لنحكم به الدماء، و الفروج، والأحوال، وليبطل به شرائع الله من إقامة الحدود، وتحريم الربا، و الزنا، والخمر-ووضع قوانين لحمايتها وباقى الموبقات-، ونحو ذلك.

والقوانين التي تخالف شرع الله نفسها طوآغيت، وواضعوها ومروجوها و المدافع عن أصحابها طواغيت، فكل ما وضعه العقل البشري مطلقاً ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- إما بقصد، أو: بغير قصد من واضعه فهو طاغوت.

#### من شبهات أهل الغلو

الكفر بالطاغوت حق، وهو شرط لصحة الإيمان، فهذا أمر مسلم به، لا يُجادل فيه موحد.

ولكن المشكلة تكمن عندما يوضع هذا الأمر في غير موضعه، ويُحمل على من لا يجوز أن يُحمل عليه، أو يُحمّل من المعاني السقيمة المخالفة للشريعة وقواعدها، فيحصل حينئذٍ الإفراط أو التفريط!

والقول بأن المسلمين في مجتمعاتهم اليوم الأصل فيهم الكفر، ومن لا يكفرهم أو يقول بهذا القول فهو كافر؛ لا يقول به عالم، بل ولا مسلم عاقل يعز عليه دينه، وهو من جملة أقوال ومعتقدات خوارج وغلاة هذا العصر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله) [البخاري].

وقد أجمَّع أهل العلم؛ على أن المرء يدخل الإسلام ويُحكم له بالإسلام إذا نطق بشهادة التوحيد، أو رؤى يصلي صلوات عدة، وإن لم يُعرف عنه الإقرار باللسان.

قال القرطبي في كتابه "الجامع" [8/ 207]: (الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال، إلا في الصلاة، قال إسحاق بن راهويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، لأنهم أجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى يصلي صلوات كثيرة ولم يعلموا منه إقرارا باللسان، أنه يُحكم له بالإيمان) اهـ. ومشكلة هؤلاء الغلاة الجهلة - الذين ورد السؤال عنهم - أنهم لا يميزون بين القدر الذي يدخل المرء به الإسلام، وبين القدر الذي به يستمر له حكم الإسلام، وبين القدر الذي القدر الذي يرفع عنه السيف في أجواء القتال!

- فالقدر الذي يُدخّل المرء الإسلام؛ هو شهادة التوحيد، وكذلك إقامة الصلاة

- كما تقدم -

- والقدر الذي به يستمر له حكم الإسلام؛ أن يُحافظ على إقامة الصلاة، وأن لا يُعرف عنه أنه قد أتى ناقضاً من نواقض الإيمان والتوحيد.

- والقدر الذي يرفع عنه السيف في أجواء القتال؛ أن يقول أي عبارة تدل على أنه يريد الدخول في الإسلام؛ كأن يقول: "صبأت"، أو "السلام عليكم"، أو "أنا منكم"، ونحو ذلك من العبارات، فهذه العبارات لا تُدخل صاحبها في الإسلام، لكنها ترفع عنه السيف في أجواء القتال إلى أن يُعلم الكلمات

الصحيحة التي تُدخله الإسلام.

لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على خالد بن الوليد رضي الله عنه أشد الإنكار لما قتل أولئك النفر الذين قالوا له: "صبأنا، صبأنا"، وكانوا يريدون أن يقولوا أسلمنا، إلا أنهم لم يُحسنوا التعبير فقالوا صبأنا، فلم يقبل منهم خالد رضي الله عنه فقتلهم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من فعله، وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) - مرتين - وأمر بدفع دية القتلى.

وكذلك قوله تعالى: {يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِدَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السِّلامَ لُسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ اللهُ عَلَيْكُمْ فُتَبَيّنُوا إِنّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 94]، فأمر الله تعالى بالتثبت والتبين ممن يلقي السلام على المسلمين المجاهدين في أجواء القتال، ويدع قتالهم، وأن لا يستعجلوا قتله، لاحتمال أن يكون مؤمنا أو أنه يريد الدخول في الإسلام، فأخطأ التعبير فابتدأ بالسلام بدلاً من شهادة التوحيد.

كذلك ليس من الإسلام في شيء؛ أن لا تقبل إسلام العباد إلا بعد أن تختبر اعتقادهم، وتحملهم على أقوال واعتقادات معينة، فهذا ليس من دين الله في شيء ولم يقل به عالم معتبر، وهو من قول أهل البدع والزيغ والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فى معرض رده على أهل التوقف ماتست.

والتبين :

(ليس من شروط الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه؛ فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، وقول القائل لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه؛ كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام).

وقال: (وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم) اهـ.

فإذا كانت الصلاة تصح خلف مستور الحال، ولا يُشترط للصلاة خلفه معرفة اعتقاده أو اختباره وامتحانه، فمن باب أولى؛ أن تحكم بإسلامه، وإسلام غيره ممن يُظهرون الإسلام وتجهل اعتقاداتهم، ومن دون أن تختبرهم أو تحملهم على أقوال أو اعتقادات معينة.

والأدلة التي استدلوا بها ليس منها شيء يُخالف ما تقدم ذكره.

#### الرد المجملّ على بعض شبهات أهل الّغلو

- قولهم: (ويحتجوّن على ذلك بأن الأنبياء عليهم السلام جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن أجاب حكم له بالإسلام، ومن امتنع بقى على كفره ... ).

أقول: تلك الأقوام التي بُعثت إليها الأنبياء بدعوة التوحيد، هل كانوا - قبل أن يستجيبوا أو يستجيب بعضهم لدعوة التوحيد - ممن يشهدون أن لا إله إلا الله ويُقيمون الصلاة، أم أنهم كانوا من عبدة الأوثان والطواغيت، وممن يجحدون شهادة التوحيد، ولم يعرفوا طعم الإيمان؟

الجواب لا بد أن يكون؛ أنهم كانوا من عبدة الأوثان والطواغيت، وممن يجحدون شهادة التوحيد، ولم يعرفوا الصلاة لله عز وجل ولا طعم الإيمان! وإن كان الجواب كذلك، أقول: كيف يُحمل حال وواقع من كان من عبدة الأوثان والطواغيت، وممن يجحدون شهادة التوحيد، ولم يعرفوا الصلاة لله عز وجل ولا طعم الإيمان قط، على من أقر بالتوحيد، وأقام الصلاة، ولم يُعرف عنه ما يُنقض توحيده وإيمانه، كما هو حال المسلمين في مجتمعاتهم في هذا الزمان؟!

لذآ فالاستدلال في واد، والمسألة المستدل عليها في وادٍ آخر ومختلف! عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (ما أعرفُ منكم شيئاً كنت أعهدهُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله!)، قلنا: بلى يا أبا حمزة؛ الصلاة؟ فقال: (قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!).

وعن الحسن البصري قال: (لو أنّ رجلا ً أدرك السلف الأول، ثم بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة)!

وعن ميمون بن مهران قال: (لو أنّ رجلا ً أنشر فيكم من السلف، ما عرف فيكم غير هذه القبلة)!

وعن أم الدرداء قالت: (دخل عليّ أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمدٍ شيئاً إلا أنهم

117

يُصلون جميعاً)!

وعن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حبان بن أبي جبلة، عن أبي الدرداء قال: (لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم، ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة)! قال الأوزاعي: (فكيف لو كان اليوم؟!)، قال عيسى: (فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟!).

قلت: رغم هذا الواقع المرير الذي ينقله الصحابة والتابعون لهم بإحسان عن مجتمعاتهم التي كانوا يعيشون فيها، وعن غربة الدين في تلك المجتمعات، إلا أنهم لم يكونوا يصفون تلك المجتمعات بالكفر، وأن من فيها كفار مرتدون لا بد من أن يُدعوا من جديد إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وأن من لا يقول بهذا القول أو يعتقد به؛ فهو كافر مرتد، فهذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك!

- قولهم: (وكذلك في عهد مسيلمة الكذاب من كان تحت حكمه فهو في دار الكفر وكل شخص هناك حكمه الكفر حتى يُظهر إسلامه بكفره بالطاغوت مسيلمة والإيمان بالله، ويستدلون بقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مُجاعة في ذلك الوقت، حيث لم يعترف خالد بإسلامه لمّا أمسكه لأنه لم ينكر على الطاغوت ... ).

أقول: كل من كان تحت حكم مسيلمة الكذاب وسلطانه، وتابعه على كفره وكذبه وتكذيبه فهو كافر مرتد، وليس كل من كان تحت حكمه وفي سلطانه كذلك، إذ كان فيهم المكره والمستضعف، والمعتزل لمسيلمة وكفره المظهر لدينه وتوحيده، وهؤلاء لهم حكم آخر.

وخالد أنكر على مجاعة لكونه؛ كأن من أعز أهل اليمامة، ولم يبد عذراً، ولم يرسل له رسولاً يخبره إن كان خائفاً من قومه ومن مسيلمة أم لا، مما دل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقيل عثرة من كان هذا وصفه، ومع ذلك فخالد رضي الله عنه لم يحكم بردة مجاعة وعفا عنه، وقال له: (قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك)، لما رأى من صدق لهجته! فإن عُلم ذلك، هل المسلمون في زماننا ممن يشهدون شهادة التوحيد ويقيمون الصلاة، ولم يُعرف عنه ما يُخرجهم من الملة، هم كمن آمن بمسيلمة الكذاب وبنبوته، وكذب محمداً صلى الله عليه وسلم؟! فإن كان الجواب: لا - وهو كذلك - عُلم أن الاستدلال في واد وأن المسألة المستدل عليها في واد آخر ومختلف.

ويُمكن أن يُقال كذّلك: كان في عهد خالد بن الوليد توجد الدولة الإسلامية و الأرض الإسلامية التي يُمكن اللجوء والهجرة إليها، والتي بها يتمايز الصفان، فهل في زماننا توجد الأرض أو الدولة الإسلامية التي نحمل الناس على الهجرة إليها ليتمايز أتباع الطاغوت وجنده ممن سواهم؟!

فإن قيلُ: لا ... لا يوجد، أقول: إذا لا تحمل هذا على ذاك ولا تقس عليه! أما حديث أسامة والمقداد والجارية فقد سبق الحديث عن ذلك ,والفرق بين الإسلام الحكمى والإسلام على الحقيقة فيجب التفريق بين من نطق ب

118 - 118 -

الشهادة وهو كافر أصلى لم يدخل فى الإسلام ,وبين من قالها وهو كافر مرتد فشتان بينهما ,فالكافر الأصلي تقبل منه ويجب الكف عنه بمجرد نطقه بها لأنها عاصمة للدم والمال والعرض ابتداءً , وعلى ذلك يُحمل حديث أسامة وغيره أما المرتد فلا تقبل منه حتى يدخل فى الإسلام من الباب الذى خرج منه كإجماع الصحابة على قتال مانعى الزكاة

مع أنهم كانوا يصلون ويقرؤن القرآن ويصومون يسبحون ويستغفرون ويقولون لاإله إلا الله محمد رسول الله ولم يقبل الصحابة منهم كل ذلك بل كفروهم وقاتلوهم قتال كفر وردة حتى دخلوا فى الإسلام من الباب الذى خرجوا منه فلا بد من الانتباه وفهم هذا الأمر جيداً فهو سبب ضلال المرجئة

ولأُهُل الغلو شبهة قبيحة فى مسالة الكفر بالطاغوت حتى أن أحده يكفر أمه وأباه وأخاه لأنهم لايكفر ون بالطاغوت على مذهبهم وقد حصروا الطاغوت فى الحاكم فقط دون غيره من الطواغيت

### القسم الثانى غلو الخوارج معنى الغلو

الغلو: الزيادة في الدين أو في التدين والخروج عن الحد المشروع؛ لأن الدين وسط بين الغلو والتساهل، وسط بين الجفاء وبين الزيادة، هذا هو الغلو. هو مجاوزة الحرِّ والتَشَدُد في التعبد ونحوه، كالتشدد في الطهارة، بحيث يُكلِف نفسه في غسل الأعضاء في الوضوء أو الغسل. والتشدد في القراءة كالذي يُكلف نفسه عند النطق بالحروف، والتشدد في أمور الأحداث ونواقض الوضوء، كالذي يتوضأ من الوسوسة، وكذا الغلو في العبادة، كإطالة الصلاة والتشديد على النفس بطول السهر، وطول القيام مما فيه تكلف، ومنه الغلو في الأشخاص، الغلو في عيسى واعتقاد أنه هو الله أو ابن الله!! والغلو في على واعتقاد أنه يعلم الغيب، ويعطى من سأله ، وينصر من والتنصر به!! والغلو في بعض الأولياء، واعتقاد أنهم يشفعون دون إذنه، فلذلك يطلبون منهم، ويدعونهم من دون الله ونحو ذلك من أنواع الغلو. تعريف الغلو لغة:

مجاوزة الحد ، ومنه غلا السعر، وغلا القدر (لسان العرب، 134/15، مادة غلا) الارتفاعُ ومُـجاوَزة القدْر فـي كلِّ شيء000 و غَلا فـي الدِّين والأ مَرْ يَعْلُو عُلُوّا تَ جاوَزْ حَدّه . وفـي التنزيل : ( لا تعلُوا في دينِكُمْ )(النساء: من الآية 171) وقال بعضهم : غلوْت فـى الله مَر عُلوّاً وغلان ية وغلان يا إذا جاوزْت فـوقال بعضهم : عَلُوْت فـى الله مَر عُلوّاً وغلان ية وغلان يا إذا جاوزْت فـ

119 - 119 -

يه ال حَدّ وأَقْرَطَت ف يه والعُلُو : الإ عُداء .

وغَلا َ بالسَهْم يَعْلُو غَلُواً وغُلُواً وغالَـى به غِلاء َ . رَفُعَ يدَه يريد به أقصَى الغاية وهو من التـجاوز؛ ومنه قول الشاعر: كالسّهْم أَرْسَلُه من كقِه الغالـي وقال اللـيث : رمى به ؛ وأنشد للشماخ : كما سَطَعَ الـمِرِّيخُ شَمَره الغالـي . والـمُغالـي بالسّهْم : الرافِعُ يدَه يريدُ به أقصَى الغاية ِ.. لسان العرب لابن منظور

فمعنى الغلو في لغة العرب: هو كل ما تجاوز حده وارتفع عن قدره وأفرط في أمر ما ، سواء كان شخصا أو قضية أو جماعة .

وتعريف الغلو اصطلاحا:

المبالغة والتشدد فى التدين التى يلزم منها تجاوز ضوابط الدين ذاته . يقول الحافظ ابن حجر (الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد).

و يقول الإمام النووي ( الغلو هو الزيادة على ما يطلب شرعا). ويقول ابن تيمية(والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك))

قال الجصاص في أحكام القرآن: هو مجاوزة حد الحق فيه

وقال الإمام أبو شامة فى الباعث على إنكار البدع والمحدثات: فكل من فعل أمرا موهما أنه مشروع وليس كذلك فهو غال في دينه مبتدع فيه قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله . أ-هـ

**الغلو والبدع**: فالغلو أفه تصيب التدين ككسب بشرى،لا الدين كوضع الهي. والدليل على هذا تقارب معنى الغلو ومعنى البدعة، فالبدعة اصطلاحا هي الإ ضافة إلى الدين،

يقول ابن رجب الحنبلي: (ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدّل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدّل عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة لغة )( جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلى الغلو فى الدين و

الجفاء عنه : والغلو فى الدين نقيض الجفاء عنه، حيث أن مضمون الأخير التساهل فى التدين الذى يلزم منه التقصير فى الالتزام بضوابط الدين ،غير أن كلاهما يلتقيان فى المحصلة (عدم الالتزام بضوابط الدين سواء بتجاوزها أو التقصير فى الالتزام بها ) يقول ابن القيم ( ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين) ) مدارج السالكين. (496/2

والخلاصة أن: الغلوّ: مجاوزة الحدّ مجاوزة بأن يُزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك .

والغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد،

وضابط الغلو هو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في

قوله تعالى { وَلا َ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي } ومما سبق من التعريف ، وما ورد فيه من آيات وأحاديث، وكذلك من تعاريف العلماء، يتضح لنا أن الغلوّ: هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع العليم الخبير الحكيم .

أسباب الغلو في الدين

إن أسباب الغُلو كثيرة جدا وتتجدد فى كل زمان ومكان ولكن فى نظرى أن أسباب الغلو راجعة إلى ظهور الظلم والفساد والمنكرات ,والجهل بالدين وبطرق تحصيله ,والإعراض عن طلب العلم

هذه هي الأصل والأساس لظهور الغلو ويتفرع منها أسباب كثيرة منها:

1- قلة الفقه في الدين (أي ضعف العلم الشرعي) ، أو أخذ العلم على غير نهج سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة.

2- ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات.

3- الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم، والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم.

4- التعالم والغرور، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين وآرائهم.

5- حداثة السن وقلة التجارب، والغيرة غير المتزنة؛ (عواطف بلا علم ولا حكمة) .

6- شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات، وترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو التقصير فيه، كما في كثير من البلاد الإسلامية.

7- النقمة على الواقع وأهله، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير من بلاد المسلمين.

8- تحدي الخصوم (في الداخل والخارج) واستفزازهم للغيورين، وللشباب وللدعاة (المكر الكبّار) ، وكيدهم للدين وأهله، وطعنهم في السلف الصالح.

9- قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين ولا سيمًا الشباب المتدين.

إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها، مهد هذا لظهور الغلو والتنطع في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأسباب تقصير الولاة وغفلة العلماء وطلاب العلم والدعاة والمربيين والآباء والمتصدّرين عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر.

أسباب ظهور الغلو ومظاهره في العصر الحديث

أما ما يتعلق بالأسباب التي هيأتَّ لبروز الغلو بين المسلمين في العصر الحديث فهى كثيرة ومتشابكة تتمثل - فى نظرى - بما يأتى:

أولا: إعراض أكثر المسلمين عن دينهم، عقيدة وشريعة وأخلاقا، إعراضا لم يحدث مثله في تاريخ الإسلام، مما أوقعهم في ضنك العيش وفي حياة الشقاء. كما قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي قُإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا} (3)

₩ Modifier avec WPS Office

يتجلى هذا الإعراض بأمور كثيرة في حياة كثيرة من المسلمين اليوم؛ أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا وهيئات ومؤسسات،

#### ومن مظاهر هذا الإعراض:

1- كثرة البدع والعقائد الفاسدة، وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء، والتنازع والخصومات في الدين.

2- الإعراض عن نهج السلف الصّالح وجهله، أو التنكر له.

3- العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله، وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة، و التنكر للدين والفضيلة، مما أدى إلى:

4- شيوع الفساد، وظهور الفواحش والمنكرات، وحمايتها.

5- التعلق بالشعارات والمبادئ الهدامة والأفكار المستوردة.

وكل هذه الأمور ونحوها مما يندرج تحت مفهوم الإعراض عن شرع الله، وتثير غيرة الشباب المتدين، وحين لا يظهر له السعي الجاد لتغيير الحال وإنكار المنكر، يلجأ إلى التصدى لهذه الانحرافات بلا علم ولا حكمة.

6- وقوع أكثر المسلمين في التقصير في حق الله تعالى، وارتكابهم للذنوب و المعاصي، والمنكرات، وضعف مظاهر التقوى والورع والخشوع في حياة المسلمين اليوم.

7- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه في أكثر بلاد

## ثانيا - شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله:

ظلم الأفراد، وظلم الشعوب، وظلم الولاة وجورهم، وظلم الناس بعضهم لبعض، مما ينافي أعظم مقاصد الشريعة، وما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق العدل ونفي الظلم، مما يُنمي مظاهر السخط والتذمر والحقد والتشفى فى النفوس.

ثالثا - تحكم الكافرين (من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين) في مصالح المسلمين، وتدخلهم في شؤون البلاد الإسلامية، ومصائر شعوبها عبر الاحتلال، والغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي، وتحت ستار المصالح المشتركة، أو المنظمات الدولية، ونحو ذلك مما تداعت به الأمم على المسلمين من كل حدب وصوب، بين طامع وكائد وحاسد.

وغير ذلك من صور التحكم في مصائر المسلمين والحجر عليهم، مما أدى إلى تذمرهم وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم وأهل الغيرة منهم بالضيم والإذلال والإحباط وما ينتج عن ذلك من ردود الأفعال والسخط والعنف.

#### رابعا - محاربة التمسك بالدين والعمل بالسنن:

والتضييق على الصالحين والمتمسكين بالسنة، والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبالمقابل التمكين لأهل الفسق والفجور والإلحاد، مما يعد أعظم استفزاز لذوى الغيرة والاستقامة.

خامسا - الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه في الدين:

فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الغلو والعنف يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين، وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة.

سادسا - الجفوة بين العلماء والشباب (وبين الشباب والمسؤولين): ففي أغلب بلاد المسلمين تجد العلماء (بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم) في معزل عن أكثر الشباب، وربما يسيؤون الظن بالكثير منهم كذلك، وبالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن العلماء، وربما تكون سمعتهم في أذهان الكثيرين على غير الحقيقة، وبعض ذلك بسبب انحراف مناهج التربية لدى بعض الجماعات، وبسبب وسائل الإعلام المغرضة التي تفرق بين المؤمنين، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام و التصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم، وتجاه حكامهم، التصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم، وتجاه حكامهم، وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة من الشباب، وبين المسؤولين، تجعل كلا منهم يسيء الظن بالآخر، ولا يفهم حقيقة ما عليه الآخر إلا عبر وسائط غير أمينة غالبا، ومن هنا يفقد الحوار الذي هو أساس التفاهم والإص

# سٍابعا - الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة:

فأغلبها تعتمد في مناهجها على الشحن العاطفي، وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية: سياسية واقتصادية ونحوها، وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصّل شرعا، والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وفي الوقت نفسه تقصّر في أعظم الواجبات، فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة، من غرس العقيدة السليمة والفقه في دين الله تعالى، والحرص على الجماعة، وتحقيق الأمن، والتجرد من الهوى والعصبية، وفقه التعامل مع المخالفين ومع الإحداث على قواعد الشرع.

#### ثامنا - ضيق العطن وقصر النظر وقلة الصبر وضعف الحكمة:

ونحو ذلك مما هو موجود لدى بعض الشباب، فإذا انضاف إلى هذه الخصال ما ذكرته في الأسباب الأخرى؛ من سوء الأحوال، وشيوع الفساد، والإعراض عن دين الله، والظلم، ومحاربة التدين وفقدان الحوار الجاد - أدى ذلك إلى الغلو فى الأحكام والمواقف.

### تاسعا - تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام:

وأشباههم للدعوة والشباب بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم، وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأ حداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك! ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم

123 - 123 -

وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم، وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ فى دينهم ودنياهم.

#### عاشرا - التعالم والغرور:

وأعني بذلك أنه من أسباب ظهور الغلو والعنف في بعض فئات الأمة اليوم ادعاء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، عن مواصلة طلب العلم فيهلك بغروره ويهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدّعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس.

## حادي عشر - التشدد في الدين والتنطع:

والخروج عن منهج الاعتدال في الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في الحديث الذي رواه البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»

والتشدد في الدين كثيرا ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين، وهما من أبرز سماته الخوارج، أعني التشدد في الدين وقلة الفقه، وأغلب الذين ينزعون إلى الغلو والعنف اليوم تجد فيهم هاتين الخصلتين، ولا يعني ذلكم أنهم خوارج، ولا أن يوصفوا بهذا الوصف.

ثاني عشر - شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم بلا علم ولا فقه ولا حكمة، مع العلم أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه و البصيرة، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا في دنياهم.(الغلو والخوارج لناصر العقل بتصرف)

### ثالث عشر - فساد الإعلام:

الإعلام في العصر الحديث صار -غالبا- مطية الشيطان إلى كل فتنة وضلالة وبدعة ورذيلة، فإن وسائل الإعلام في أكثر البلاد الإسلامية غالبا ما تسخّر في سبيل الشيطان، وهي من خيله ورجله في الدعوة إلى الضلالة ونشر البدعة والزندقة وترويج الرّذيلة والفساد، وهتك الفضيلة، وحرب التدين وأهله، وبالمقابل فإن إسهام الإعلام في نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جدا، ولا شك أن هذا الوضع منكر عظيم ومكر كبّار، ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم، فإذا اقترن ذلك بشيء من قلة العلم والحلم والصبر والحكمة، وغياب التوجيه الشرعي السليم، أدّى ذلك بالضرورة إلى الصلف والقسوة في الأحكام والتعامل، وإلى الإحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم فيندفع إلى التغيير بعنف. لذا فإن علاج هذه الظواهر

لِن يكون حاسما إلا بإزالة أسبابها.

#### أقسام الغلو

إن منشأ الغلو بحسب متعلقه ينقسم إلى مإيلى:

1- إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله - عز وجل - عبادة وترهبًا، ومقياس ذلك الطاقة الذاتية؛ إذ إن تجاوز الطاقة في أمر مشروع يُعدّ غلواً . والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « دَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حَبلٌ مَمدودٌ بينَ الساريتين، فقال: ما هذا الحبلُ ؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب، فإذا فُتَرَتْ تعلقتْ. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: لا، حُلُوهُ، ليُصلِّ أحدُكم نشاطه، فإذا فترَ فليَقعُدْ. «

قال ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: و فيه الحثّ على الا قتصاد فى العبادة والنهى عن التعمق فيها .

ب – تحريم الطيبات التي أباحها الله على وجه التعبّد، أو ترك الضرورات أو بعضها، ومن أدلة ذلك قصة النفر الثلاثة.

روى أنسَ بن مالكِ رضىَ الله عنه يقول: » جاء ثلاثةُ رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم يسألونَ عن عبادةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأينَ نِحنُ منَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قد غَفر الله ' لهُ ما تقدّمَ من ذنبهِ وماتأخّر. قال أحدُّهم: أما أنا فأنا أصلِي الليلَ أبدأ. وقال آخر: أنا أصومُ الدهرَ ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزلُ النسآء فلا أتزوَّجُ أبداً. فِجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم فقال: (أنتُم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله يَ إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكُّنى أصومُ وأُفطر، وأصلِى وأرقد، وأتزوجُ النساء، قمن رغِبَ عن سُنْتَى فليسَ مني) وكذلكَ لو اضطر مسلم إلى شيء محرّم، كأكّل حيوّانٍ محرّم أوَّ ميتة، وترك ذلك يؤدى به إلى الهلكة، فإن ذلك من التشدد، وبيان ذلك: إن الله هو الذي حرّم هذا الشيء في حالة اليسر، وهو سبحانه الذى أباح أكله فى حالة الأ ضطرار قال سبحانة: { إِتْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِّيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا ﴿ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَقُورٌ رَحِيمٌ }. 2- أن يكون الغلوّ متعلقاً بالحكم على الآخرين؛ إذ يقف مع بعض الناس موقف المادح الغالى، ويقف مع آخرين موقف الذام، الجافى ويصفهم بما لا يلزمهم شرعاً, كالفسّق أو المروق من الدين ونحو ذلك وفى كلا الحالين يترتب على ذلك أعمال هي من الغلوّ، كالحب والبغض، والولاء والهجر وغير

ثانياً: إن الغلوّ في حقيقته حركة في اتجاه الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية ، ولكنها حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدّها الشارع، فهو مبالغة في الالتزام بالدين، وليس مروقاً عنه في الحقيقة، بل هو نابع من القصد بالالتزام به .

ثالثاً: إنّ الغلوّ ليس هو الفعل فقط بل قد يكون تركاً، فترك الحلال كالنوم وا

لأكل ونحوه نوع من أنواع الغلو، إذا كان هذا الترك على سبيل العبادة و التقرب إلى الله كما يفعل بعض الصوفية والنباتيين .

: الغلوّ على نوعين: اعتقادى وعملى.

الاعتقادي على قسمين: اعتقادي كلَّى، واعتقادي فقط .

والمراد بالغلو الكلي الاعتقادي: ما كأن متعلقا بكَّليات الشريعة وأمهات

مسائلها .

أما الاعتقادي فقط: فهو ما كان متعلقاً بباب العقائد دون غيرها كالغلوّ في الأ ئمة وادّعاء العصمة لهم، أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي أو تكفير أفراده واعتزالهم.

ويدخل في الغلو الكلي العملي: الغلو في فروع كثيرة؛ إذ إن المعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة للمعارضة الحاصلة بالغلوّ في أمر كلي.

أما الغلوّ الجزئي العملي، فهو ما كان غلواً في جزئية من جزيئات الشريعة ومتعلقاً بباب الأعمال دون الاعتقاد, فهو محصور في جانب الفعل سواء

أكان قولا " باللسان أم عملا " بالجوارح.

والغلو الكلي الاعتقادي أشد خطرا، وأعظم ضررا من الغلو العملي؛ إذ إن الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الشقاق والانشقاق، وهو المظهر للفرق و الجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم، وذلك كغلو الخوارج والشيعة. تنبيه: ليس من الغلو طلب الأكمل في كلية العبادة، بل يدخل في تحديد الأكمل أمور عدة تتعلق بالعمل، وبمن قام بالعمل، و كذلك من له صلة بهذا العمل.

فالصدقة - مثلا أبراعى فيها: المتصدّق والمتصدّق عليه، والمال المتصدّق به، ولا يسمى كمالا ألياً بالنظر للكمال الجزئي. ذكر ابن حجر رحمه الله -: "ما يؤيد هذا المعنى ونسبه إلى ابن المنير فقال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوّع المفضي إلى ترك الأفضل". إن الحكم على العمل بأنه غلو، أو أن هذا المرء من الغلاة، باب خطير، لا يقدر عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل، وتبحّروا في علوم العقائد وفروعها؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فقد يكون الأمر مشروعاً يوصف صاحبه بالغلو والتطرف والتزمت ونحوها، ولذلك فإن المعيار في يوصف صاحبه بالغلو والتطرف والتزمت ونحوها، ولذلك فإن المعيار في الحكم على الأعمال والأفراد والجماعات هو الكتاب والسنة، وليست الأهواء والتقاليد والأعراف والعقول، وما تعارف عليه الناس، وقد ضلّ في هذا الباب أمم وأفراد وجماعات.

وقد قسم الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ الغلو إلى أربعة أقسام :

القسمُ الأول : الغلو في العقيدة

كغلو أهل الكلام في الصّفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل ، أو التعطيل . والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل .

### القسم الثاني : الغلو في العبادات

كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة ، وغلو المعتزلة حيث قالوا : إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا التشدّد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب .

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصبة .

وغلو الصوفية في التعبد بالرقص والغناء والشرك وشد الرحال للقبور والأ ضرحة ، ولبس الخرق المرقعة

### القسم الثالث: الغلو في المعاملات

وهو التشدّد بتحريم كلَّ شيء ، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمى المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك .

والوسط أن يقال : تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة .

#### القسم الرابع : الغلو في العادات

وهو التشدد في التمسّك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها .

أماً إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/7) رسالة شرح الأصول الثلاثة)

### القسم الخامس : الغلو في مناهج الاستدلال ومصادر التلقي

كغلو المعتزلة في العقل ، والصوفية في الذوق واتباع الأشخّاص ,والأصل التقيد بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضى الله عنهم ,والتقيد بالنص وطرح التأويل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة

#### حكم الغلو

## الغلو في الدين محرم في جميع الأديان

قال تعالَى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الْحَقّ إِتَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِتَمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ رَرْضَ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴾ (النساء:171)

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره :

لا تغلوا في الحق : أي لا تجاوزا الحد في اتباع الحق ، ولا تطروا من أمرتهم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية ، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله ؛ وما ذاك إلا لإقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما

₩ Modifier avec WPS Office

وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة وا لاعتدال إلى طريق الغواية والضلال . أ ـ هـ

#### والسنة :

1 ـ روى النسائي (3057) عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَدَاةَ العَقبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلتِهِ : هَاتِ القَطْ لِي فُلقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ .

قُلْمًا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ : بِأَمْثَالِ هَوُلاءِ وَإِيّاكُمْ وَالْعُلُوّ فِي الدِّينِ فَإِتْمَا أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الْعُلُوُ فِي الدِّينِ . حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وبن ماجة عن بن عباس رضى الله عنهما.

2 ـ وروى البخاري (3445) عَنْ ابْنِ عَبّاسِ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ : ( ﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطُرَتْ اللّهِ وَرَسُولُهُ ) أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِتْمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ )

3 ـ وروى البخارى (15881) عَنْ مُطْرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ : أَنْتَ سَيّدُ قُرَيْشٍ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : السّيّدُ اللهُ

فقال: أنْتَ أَفْضَلُهَا فَيهَا قُولًا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طُولًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ بِقَولِهِ وَلا يَسْتَجِرَتُهُ الشَيْطَانُ أَوْ الشَيّاطينُ . فالغلو محرم فى دين الله تعالى وهو أمر مذموم تنفر منه الطباع والفطر السليمة ,ويجر ويلات على الإسلام والمسلمين من الإساءة إليهم وتشويه صورتهم وإظهارهم بمظهر الغباء والتخلف إذ كيف يكفر المرء أباه وأمه وأسرته وأهل قريته ومدينته وهم يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصدر منهم ناقض مكفر بيقين ,بل هو الشك والظن والاحتمال ,نسأل الله السلامة والعافية

### أدلة النهى عن الغلو في الدين :

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا ۗ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا ۗ تَتَبِعُواْ أَهْوَاء قُوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَاء السّبِيلِ ﴾ (المائدة: 66).

و قال صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من قبلكم الغلو في الدين) (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، واللفظ له عن ابن عباس مرفوعاً).

و قال صلى الله عليه وسلم (هلك المتنطعون ) قالها ثلاثاً: (رواه مسلم في صحيحة وأحمد في مسنده وأبو داود عن ابن مسعود مرفوعاً).

يقول النووي في تقسير المتنطعون (المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد، وهذا يفيد تأكيد النبي على هلاك المغالين في أقوالهم وأفعالهم، وفيه ذم التكلف والتشدق بالكلام ، وأن الشدة لا تأتي بخير) (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، ج1).

ويقول ابن تيمية (هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات و الأعمال.

(

الغُلوّ: وقد عرّفه أهل اللغة مجاوزة الحد وفي الحديث الشريف » إيّاكُمْ وَالْعُلُوّ فِي الدّينِ ] . « سنن ابن ماجه رقم 2029] أي التشدّد ومجاوزة الحد والحديث الآخر: » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إنّ هذا الدّينَ مَتينٌ فَأُوْغِلُوا فيهِ بِرفّق « ، ويُقال في اللغة: غلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى، وكله من الارتفاع والتجاوز. ويُقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا، وغلا النبت: ارتفع وعظم.

وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي عن الغلوّ بلفظه الصريح، قلل تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهُ اللهُو

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: "لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، وأصل الغلوّ في كل شيء مجاوزة حدّه الذي هو حده، يُقال منه في الدين قد غالى فهو يغلو غلواً".

وقال ابن الجوزي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: والغلو: الإفراط ومجاوزة الحد ومنه غلا السعر، وقال: الغلوّ: مجاوزة القدر في الظلم . وغلوّ النصارى في عيسى عليه السلام قول بعضهم: هو الله، وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة .

وقال ابن كثير: "ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل غلوا في أتباعه وأشياعه، ممن زعم أنهم على دينه، فادّعوا فيهم العصمة، واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا، صحيحا أو كذبا, ولهذا قال تعالى (اتخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِّن دُونِ اللهِ }.

أما الآية الثانية فجاءت في سورة المائدة قال تعالى: { قُلْ يَــُأَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا ۚ تَتَبِعُواْ أَهُواَءَ قُوْمٍ قُدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيراً وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ } .

قال الطبري - رحمه الله -: "لاتفرّطوا فى القول فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا به الحق إلى الباطل، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

قُال ابن تيمية - رحمه الله -: النصارى أُكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن.

وقد وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن الغلو، وذِكر بعضها يساعد على فهم بعض الغلوّ

1 -عَن ابْن عَبَاس، قالَ: قالَ رَسُولُ الله، عَدَاةَ الْعَقْبَةِ. وَهُوَ عَلَى تَاقَتِهِ: » أَلَقُطُ لِي حَصًى. فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَدْف. فَجَعَلَ يَنْقُضُهُنَ فِي كَقِهِ وَيَقُولُ: أَمْثَالَ هَٰؤُلًا ۚ ءَ فَارْمُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُهَا النّاسُ إِيّاكُمْ وَالْعُلُوّ فِي الدِّين، فَإِنَّهُ أَهْلُكَ مَن كَانَ قَبْلُكُمُ الْعُلُو فِي الدِّينِ. «

قال أبن تيمية - رحمه الله -: "وهذا عام في جميع أنواع الغلوّ في الا عتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضى مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم أيخاف عليه من الهلاك".

2- عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : » ألا هلك المتنطعون ) « ثلاث مرار

قال الإمام النووي: "هلك المتنطعون: أي المتعمّقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم" .

3- وعن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ » لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَيُشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ، أَنْفُسِهُمْ فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ، فَتِلكَ بَقَايَاهُمْ في الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ } وَرَهْبَانِيّةٌ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ { الحديد: 27.« [

4- عنْ أبي هُرَيرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: » إنّ الدّينَ يُسْرُ، وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدُ إلا تَعْلَبَه، فسَدّدوا وقاربوا، وأَبْشِروا، واسْتَعِينوا بالغدْوَةِ و الرّوْحةِ وشىء من الدُلجة.«

قَالَ ابن حجر - رحمه الله -: "والمعنى: لا يتعمّق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب" .

وقال ابن رجب - رحمه الله -: والتسديد العمل بالسداد، والقصد والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما أمر به، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه.

إنّ الأحاديث السابقة ترشدنا إلى أن الغلوّ خُروج عن المنهج، وتعدّ للحد، وعمل ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

#### الآثار السيئة للغلو

### الغلو يمحق البركات والرفق ما كان في شيء إلا زانه

يقول الشيخ جمال الدين القاسمي صاحب متحاسن التأويل: ( من المعروف في سنن الاجتماع أن كل طائفة كثر سوادها ، لا بد أن يوجد فيها الأصيل و الدخيل والمعتدل والمتطرف والغالي والمتسامح وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى وأعظم استجابة ؛ لأن التوسط منزلة الاعتدال ، ومن يحرص عليه قليل في كل عصر ومصر ، وأما الغلو فمشرب الأكثر ورغيبة السواد الأعظم وعليه درجت طوائف الفرق والنحل ، فحاولت الاستئار بالذكرى ، والتفرد بالدعوى ولم تجد لاستتباع الناس لها إلا الغلو بنفسها وذلك بالحط من غيرها والإيقاع بسواها حسبما تسنح لها الفرص وتساعدها الأقدار إن كان بالسنان أو باللسان ) اهـ.

يُقول الشيخ أبو مُحُمد المقدسي كنت في زيارة لبعض الأفاضل فسألني عن أحد غلاة المكفرة الجهال الذين كانوا على معتقد الغلاة المضطرب الذي لا يقر على قرار ؛ ثم طوّروها وشنّعوها وأصولها على شيخ يدعى (ضياء الدين

130

القدسى من غلاة التكفير في الأردن) ممن يكفّرون عموم الناس بدعاوي متهافتةً؛ ولا يراعون ما الناس فيه من تسلط للطواغيت واستضعاف ؛ نشر باطله الملبس بعناوين التوحيد والكلام بتكفير الحكام ليروّجه بذلك بين الأ عاجم الذين لا يحسنون العربية ، وبين الجهال الذين لا يعرفون طرق الاستد لال ، فصارت كتاباته التى تعج بالباطل وتحمل فى الوقت نفسه عناوين الدعوة للتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد؛ ونقولا لم يستوعبها ولا حقق معانيها انتقاها من كتب أئمة الدعوة النجدية ، فصارت كتاباته بذلك أشراكا وفخاخا لكل مبتدئ متحمس قليل العلم لا يميز بين المسائل ولا يعرف تحقيق المناط ولا تنقيحه ؛ فغدت كما قال شيخ الإسلام في وصف نظم رائق لبعض أهل البدع ؛ ( أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب ) !! ثم صار ذلك التلميذ رأسا من رؤوس طائفة من الجّهال عندنا ممن يكفرون عموم الناس بدعوى أنهم لا يظهرون براءتهم من الطواغيت ولا يعلنون تكفيرهم للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله .. فقصصت على مضيفى تاريخ القوم هذا ؛ وذكرت له شيئا من جهالاتهم وأقاويلهم وترهاتهم وأباطيلهم ؛ حتى أن صاحبه صار يكفر من يدفع تسعيرة الباص كما حددتها الحكومة ؛ أو يدفع فاتورة الكهرباء لتضمنها الضريبة ،ويكفر من باب أولى من يستخرج رخصة أو جوازا ، أما من يشارِك في الانتخابات جاهلا بحقيقتها ، أُو يتحاكم إلى المحاكم ملجأ متأولا في ظل غياب حكم الشرع فهذا كفره عنده متقرر من زمان دون الحاجة للنظرّ في شروط التكفير أوموانعه .. إلى غير ذلك من أقاويلهم التى انزلقوا فيهّا دون ضوابط والتى فيها من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال .. ففاجأنى بأن ذلك المسؤول عنه يعمل عنده فى مزرعة أوكل إليه حراستها ورعاية شجرها ؛ وأنه لم يكن محتاجا لذلك ولكُّنه أوكل إليه هذا الأمر من

يقول صاحبي: لقد كانت مزرعتي في السنوات الخوالي تنتج لي ثلاث وسبعين (تنكة) من زيت الزيتون وكان جيراني من أصحاب المزارع الأخرى يصعقون وقت الحصاد في موسم عصر الزيتون ويكادون يحسدونني ومع ذلك تزيد شجيرات الزيتون فيها عن عدد الشجيرات في مزارعهم ومع ذلك تنتج ضعف إنتاجهم ، فكانوا يسألونني عن السر لعلي أسمي لهم سمادا معينا استعمله ؛ أو أدلهم على طريقة معينة أرعاها بها فيتبعونها ؛ فكنت أطلعهم على السر الحقيقي الذي ليس عندي سواه !! وذلك أني كان من عادتي كلما جئت إلى مزرعتي وسرت بين شجيراتها أتفقدها ؛ اعتدت دوما أن أقرأ وسط الشجيرات القرآن بصوت عال ، وأسبح بصوت عال ، وأؤذن بصوت عال ، وأهلل بصوت عال وهكذا أبقى أذكر الله بصوت عال ما كنت بين الشجر ، وكنت أوقن بأن لذلك أثر على الشجر ؛ وأن لهذا الشجر كنت بين الشجر ، وكنت أوقن بأن لذلك أثر على الشجر ؛ وأن لهذا الشجر

إراداة وتأثر بما يسمع ، فقد أخبر الله تعالى أن الشجر وكل شيء في هذا

باب الإحسان إليه كى يأويه وأولاده فيها ؛ ولكنه ومنذ أن آواه إلى مزرعته

محقت بركاتها !!

131 - 131 -

الكون يسبّح له ؛ وفي الحديث الصحيح أن جذعا حنّ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم .. ولقد كتت قرأت دراسة لباحث عراقى أجرى دراسة لطيفة على تأثر الشجر بالأصوات وأنه وضع أعدادا من نفّس الشّجر في أماكن متشابهة بيئيا ولم يخالف بينها بشيء سوى الصوت الذى تسمعة فوضع عند بعضها شريطا للقرآن وعند بعضها أصواتا مزعجة وسباباً ولجاجا ، ولم يضع عند بعضها شيئا ؛ فكانت النتيجة نموا زائدا ملحوظا في تلك التي يتلى عليها القرآن ، ونموا طبيعِيا بالتي لم تسمع شيئا ومحقاً لتلكِ التِيّ يسب علِيها !! فهذا مما عزز ما أقوم به وأتعاهده بين شِجيراتي وأنا أحس بآثاره وأجني ثماره .. فدمت على ذلك سنين ..إلى أن أويت هذَّا الرجل إلَّى مزرعتَّى المسكينة الأليفة ! يقول مضيفى : ففوجئت ومنذ أن أوى ِهذا الرجل إلى مزرعتى بمحق بركتِها ؛ فصارت لا تنتج لى فى الموسم أكثر من ثـ لاث (تنكات) زيت زيتون بعد أن كانت تنتج ثلاث وسبعين تنكة !! ولا شك أن هذا فِرق كبير وواضح لفت نظرى واستهجانى وأثار تعجبى واستغرابى قبل أن أعرف حقيقة الرجل وما يحمله من معتقد خبيث .. ولقد أحضرت له مجموعة من الأغنام والدجاج والدواجن والأرانب ليرعاها ويأكل من بيضها وانتاجها ويشرب من لبنها هو وأولاده ، فصار كل يوم يتصل بي يخبرني بأن ديكا قد نفق أو أن عنزا قد هلكت أو أن أرِنبا قد مات .. ومحقت بركات مزرعتى حتى المطر لم يعد يصلها ؛ وأصابها نوع جفاف .. وذات يوم كنت مقبلا على مزرعتى ومعي صديق وكانت السماء ملبدة بالغيوم وبدأت تمطر علينا ونحن مقبلين على المزرعة مطرا كأفواه القرب ؛ ففرحت فرحا عظيما واستبشرت خيرا ؛ ورأيت المنطقة التي فيها مزرعتى وأنا مقبل عليها عن بعد ؛ رأيتها في نطاق الغيم ؛ ولكن وما أن وصلت إليها حتى وجدتها مجدبة لم تصبها قطرة ماء واحدة !! فيما كانت المزارع طوال الطريق تفيض بمياه المطر ، فتيقنت ساعتها أن إيوائى لهذا المحدِث قد محق بركات مزرعتي ؛ وتِذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا ( .... لعن الله من آوى محدثاً ) فأي خير يبقى لي إن أصابتني وأصابة مزرعتي لعنة الله بشؤم إيوائى لهذا الرجل !! لقد كان مِن غِلو ذاكَ الرجل أن جيراتي فى المزارع المجاورة ّكانوا يشكونه لى لأنه يأبى أن يؤمهم فى مصلى لهم ّ بين مزارعهم ؛ فهم عوام ويريدونه على الإمامة بهم فيمتنع ويصلى وحده ؛ فلما تبينِت منه كان يأبي بِحجة أنهم كفار وهو لا يصلى بكفار !! فعلمت أن من شؤم الغلو أنه يقطع حتى علائق الدعوة مع الناس ، بل ومع عوام المسلمين .. ويتّخذهم وأموالهم غرضا لعداوته وغاراته ؛ فقد كانوا يشكُون من سرقة أغنامهم ، ثم يجدون بعضها عنده في مزرعتي !! فأي بركة تبقى لهذا المعتقد الخبيث؟ وأى دعوة ستعلو بهذة النحلة الضالة ؟ وأى جهاد سيقوم بهذا الفكر المتطرف ؟ كيف وقد قرأت لأحد رؤوس القوم ومنظريهم كلاما يقول منكرا على المجاهدين مجهّلا لهم : لماذا تجاهدون الأ

132 - 132 -

أمريكان ؟ أتدفعونهم عن دار الكفر ؟! أتجاهدونهم دفاعا عن المشركين ؟ (ويقصد عموم المسلمين) فِأَي خير يرتجى وأي بركة تنتظر للدعوة والجهاد من هذا الفكر الخبيث..ولا أدرّي ما هو برنامج هؤلاء القوم ولو النظري لإ قامة دولة الإسلام!!

أرأيتم كيف تسلط ثمرات هذه العقيدة الخبيثة الكفار المحليين بل و الخارجيين على بلاد المسلمين ، وتخذل المسلمين وتسلمهم لهم ، فهؤلاء الذين يملأون البلاد والفجاج ، وتعج بهم المساجد والصلوات ليسوا بمسلمين عند هؤلاء القوم ، ومن ثم فلا ينطبق عليهم حديث ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه .. )

وللعلم فالثمرات ذاتها التي تنتجها عقيدة غلاة المكفرة ؛ تراها نفسها وعينها عند غلاة المرجئة!!

فِفي مقابل هؤلاء الغلاة في التكفير ، نشاهد آثار محق البركات نفسها أو أُختُها عندُ غلاة المرجئة في زمانناً .. فإن لم يكنها أو تكنه فإنه \*\*\* أخوها غذته أمه بلبانها

فهم لغلوهم في التجهم والإرجاء يحرّمون تكفير الطواغيت ويبدعون من يكفُرهم فيصفون أهل التوحيد المكفرين للطواغيت المتبرئين من شركياتهم وقوانينهم بالخوارج والتكفيريين !! بل ويحرمون غيبة كفرة الحكام – فض لا عن الخروج عليهم - بدعوى وجوب مناصحة ولاة الأمور بالسر! وليت الأمور وقفت عند هذا الحد من الفساد الفكرى والانحطاط العقدى ؛ ف بينما يكفون ألسنتهم عن الطواغيت بل يطلقونها ويسخرونها فى الدفاع عنهم والترقيع لباطلهم والتهوين من كفرهم وشركهم ، ويرتبون على ذلُّك ما

يترتب بصورة طبيعية وإلزامية من موالاتهم ونصرتهم والبراءة ممن خرج عليهم ولو كان من خيار الموحدين وخلاصة المجاهدين ..

فى الوقت نفسه يقابلون هذا الباطل بباطل مثله أو أشد منه فى الاتجاه الآ خرّ فيستسيغون غيبة المجاهدين المخلصين والدعاة الصادعين ويستسهلون الكذب والافتراء عليهم بحجة محاربة أهل البدع! بل ويوجبون التبليغ عنهم ورفع الشكاوى عليهم للطواغيت ويعادونهم ويحاربونهم ويحرضون عليهم سلاطين القوانين بدعوى أنهم خوارج وتكفيريون !!

لا يفزّعون إلى الدليل وإنما \*\*\* في العجز مّفزعهم إلى السلطان ويسعون في إبطال الجهاد وتدجينَّ العباد والبلاد للطُّغَّاة ..

ويوالون ويعادون في مدح كتِب مشايِخهم وفي ذم كتب سيد قطب رحمه الله وأمثاله من الدعآة الذين أفادوا وأجادوا في وصف جاهلية العصر ونواقض الدين التى انتشرت فى زماننا بصور عصرية مزخرفة مزوقة ؛ فيحرمون أنفسهم مّن خير عظيم ؛ ويصيبهم بذلك تبلد وتوعر في الأفهام ، وتتلوث عقولهم وموازينهم بالآفات والأسقام فتختل موازينهم ، وتضطرب مكايلهم ، فيَضلون ويُضلون ..

فتأمل كيف تلتقى ثمرات طائفتى الغلو الخبيثة رغم تناقضهما !! وتجتمع

133 - 133 - على التثبيط عن الجهاد وتخذيل المجاهدين والصد عن دعوة الحق .. ورغم أنهم ما بين متشدد ومتساهل ، ومقرط ومقرّط ؛ إلا أن غلوهم جمعهم على التشديد والتعسير والتضليل بل والتكفير لدعاة الحق والجهاد و التوحيد !

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام عن أمثال هاتين الطائفتين وهو يصف ما كان عليه سلف هذه الأمة بقوله في الفتاوى: ( فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مقرط ، لقد قصر دونهم أناس فجفوا ، وطمح آخرون فغلوا ، وإنهم – أى السلف - فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم )

وقال رحمه الله تعالى معلقا على قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم مستنأ فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- كانوا أبر هذه الأمة قلوبأ، وأعمقها علما وأقلها تكلفأ، وأقومها هديأ، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقهم ، وتمسكوا بهديهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم )

قال شيخ الإسلام: ( فأخبر عنهم بكمال بر القلوب، مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين، كما يقال أ أمن العجائب فقيه صوفي، وعالم زاهد ونحو ذلك أ أفإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ويقترن بهم كثيرًا عدم المعرفة، وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه، و الجهاد في سبيل الله، وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغى والضلالات، وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا وأعمقهم علما أ... إلى قوله: (. أوأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علمًا نافعًا وعملا والحكمة أو من المعارف، ما يهدي الله بها أمة، أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف، ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة أوتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، ما هو من أعظم الفضول المبتدعة، والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين أ)اه.

وأختم بوصية أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تناسب هذا الموضوع وهو ما ورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من وصية ابن عمر رضي الله عنهما لمن حدثه عن بعض أهل البدع وبعض أقاويلهم فقال: ( فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم ، وأنهم براءُ مني ) .. فنحن نعلنها ونقولها أيضا لغلاة المكفرة وغلاة المرجئة سواء بسواء .. (إني بريء منهم ، وإنهم براءُ مني ) (فهذا قول من يُتهم بالغلو من أدعياء السلفية فأين الإنصاف والعدل ؟إنه عزيز ولكن المرجئة يكذبون

الرد على من يرى كفر الشعوب المسلمة

يقول الشيخ؛ عمّر بن محمود (أبي قتادة الفلسطيني)من المسائل التي

134

- 134 -

نخالف فيها غيرنا من أهل البدع؛ هي مسألة التكفير بالعموم أو اعتقاد أن الأ صل في الناس؛ الكفر، أي إنهم عادوا بجملتهم وعوامهم وعامتهم إلى الكفر، وبالتالى يتعاملون مع هذه الشعوب على أنها شعوب كافرة.

وهذه من المسائل التي هي خلاف بيننا وبين غيرنا من الطوائف البدعية.

لأن الطوائف البدعية في هذا الباب من الغلاة؛

- إما أنهم يُكفرون بالعموم، ويرون أن الأصل في الناس هو؛ الكفر، ويتعاملون مع الناس في الأصل على أساس البراءة من الإسلام، وليس البراءة من الكفر والشرك، ولهذا عمدوا إلى استحلال الدماء والأموال الأعراض.

- وهناك طوائف أقل منهم سوءاً وشراً؛ توقفوا في الحكم على هذه الشعوب، فلم يحكموا لها بإسلام، ولم يحكموا لها بكفر - أي جعلوها في منزلة بين المنزلتين -

والذى نعتقده؛ أن هذه الطوائف من الطوائف الغالية.

نحن تعتقد؛ أن الأصل في أمتنا الإسلام.

فعندما تدخل بلدأ من البلاد، تجد فيه المساجد ويُرفع فيه الآذان، والناس يذهبون فيه إلى الصلوات، ويُسمون الله على ذبائحهم، ويستقبلون القبلة، ويتشهدون بكلمة التوحيد، وهذه علامات الإسلام.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله).رواه البخارى ,فهذه من علامات الاسلام.

من علامات الإسلام.
وقد ذكر الكاساني في "بدائع الصنائع"؛ العلامات التي يُحكم على الرجل بالإ وقد ذكر الكاساني في "بدائع الصنائع"؛ العلامات التي يُحكم على الرجل بالإ سلام في "كتاب الجهاد"، وقال؛ إما بالنص - أي بكلمة التوحيد - وإما بالتبعية. أي بعمل من الأعمال التي يتميز بها أهل الإسلام عن غيرهم، وإما بالتبعية. قال الكاساني رحمه الله: (الطرق التي يُحكم بها بكون الشخص مؤمنا؛ ثلاثة، نص، ودلالة، وتبعية، أما النص؛ فهو أن يأتي بالشهادة أو بالشهادتين، أو يأتي بهما مع التبرؤ مما هو عليه صريحا... وأما بيان ما يحكم به بكونه مؤمنا من طريق الدلالة؛ فنحو أن يصلي كتابي أو واحد من أهل الشرك في جماعة... وأما الحكم بالإسلام من طريق التبعية؛ فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا لأبويه - عقل أو لم يعقل -) [البدائع، كتاب السير، فصل: بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال].

وشعوبنا عندها الكلمة - النص - والدلالة - الأعمال - والتبعية - آبائهم مسلمون وأمهاتهم مسلمات -فمن اعتقد أن الأمة - بمجملها وعامتها - قد عادت إلى الكفر والشرك؛ فهذا ضلال.

ولو أردناً أن نفصل سبب ضلالهم يطول الحديث، ولكن هم يعتقدون؛ أن الكفر قد حل بالبلاد - هكذا يقولون - فبعضهم يرى؛ أنه ما دام قد سميت هذه الدار بـ "دار كفر"، فقد أطلق على أهلها أنهم كفار، وهذه قاعدة معروفة من قواعد أتباع فرق وطوائف الخوارج، أنه إذا كفر الإمام؛ كفرت الرعية،

وصاروا جزءاً من طائفته!

والناس ليسوا جزءا من الطائفة – الدولة – لأن هؤلاء مقهورون، محكمون. وتعرفون فتوى شيخ الإسلام في "ماردين". وهى مدينة تقع بين رأس العين ونصيبين في شمالها، فيها قلعة عظيمة من الصخر، وكان يقال لها في المئة الرابعة من الهجرة؛ "الباز"، وكانت معقل أمراء بني حمدان، وهي اليوم تحت الحكم التركى، وفتوى الشيخ في المجموع: ج28/ص135.

وتعرفون؛ أن كثيراً من البلاد الإسلامية قد حُكمت بالكفر، كالأندلس، ومصر من قبل العبيدين، وماردين والعراق من قبل التتار، والشرق الإسلامي كله، ولم يحكم أهل الإسلام قط على أن الشعوب - بمجرد سقوط الدولة المسلمة الحاكمة عليهم - قد كفرت وأن الناس قد خرجوا من الإسلام، لم يقل أحدٌ من أهل الإسلام بهذا.

كان الخوارج يعتقدون؛ أن دارهم وطائفتهم هي دار الإسلام، وأن الديار المخالفة لهم - الذين لم يدخلوا في دينهم ولم يدخلوا في حكمهم - هي دار ردة، وبالتالي من دخل فيها فهو مرتد وكافر.

وهذا ضلال ّمن ضلالتهم.

وبعضهم قال: أن هؤلاء الساكنين لهذا الديار لم يظهروا الكفر بالطاغوت! والأ صل أنهم يعلنوا البراءة - لما يقرءوا من كلام أهل الإسلام؛ بأن البراءة يجب أن تعلن، كما قال إبراهيم عليه السلام: {إِتَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ} [الممتحنة: 4].

ولكنهم ينسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: (من رأى منكم منكرا ولل فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان).

فسمى إنكاره بالقلب؛ إيمان، فكيف يُحكم على قلوب الناس بأنها رضيت أو أنكرت؟! لا بد بأن يأتوا بعمل ظاهر يدل على المتابعة(والقاعدة عند أهل السنة أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفر)وشعوبنا لم تتابع، ففى كل فرصة تُظهر هذه الأمة ولاءها للإسلام.

ولماً جاء أهل البدع من الديمقراطيين، وقالوا للناس؛ "انتخبونا باسم الإسلام"! الشعوب أعطتهم ما يريدون، وهذا يدل على أن الشعوب تريد الإسلام. ولو أستنفروا لأى قضية باسم الإسلام؛ شعوبنا تقدم وتضحى.

هُذَا الشعبُ الأفغَاني؛ بَماذًا سيُقُ للجهاد؟ سيّق براية "لا اله إلّا الله"، بماذا استحث الشعب الجزائري للجهاد؟ باسم "لا اله إلا الله" قام وتحرك.

فمادة الإسلام في الشُعوب قوية، والإسلام في قلوبهم، إذن الشُعوب مسلمة. وهذه الطوائف لا يمكن أن تكون من طوائف أهل السنة، ونحن لا نلتقي

معهم.

طوائف أهل البدع تعتقد؛ أن هذه الأمة لا تصلح للتكليف، بينما نحن نعتقد أنها صالحه الآن للتكليف، بل والتكليف بذروة سنام الإسلام - وهو الجهاد - ولكن شعوبنا تحتاج إلى المعلم، وإلى المبين لهم، لأن شعوبنا ربما فهمت أن

136 - 136 -

الجهاد يكون ضد "الأجنبى" فقط.

الفلسطينيون فهموا؛ أن الجهاد ضد اليهود، ومع هذا فالجهاد سار فيهم، لكنهم يحتاجون إلى من يفهمهم؛ أن الجهاد ضد المرتدين أيضاً، ليقلبوا فوهة البندقية.

إذن الشعوب؛ شعوب مسلمة، فيها دلائل وإمارات الإسلام، ولا يُكفر واحد من هذه الشعوب إلا بدليل، أي أن يأتي بعمل مكفر، عندنا من الله عز وجل فيه برهان، ولا يجوز تكفير الأمة.

أمة الإسلام ما زالت كما هي.والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل حتى مع الذين هم في آخر الزمان، تعامل معهم كأمة، ولم يتعامل معهم كشخوص. أما جماعات التكفير؛ فبعضهم لا يرى إلا عشرة أو خمسة عشر فردا هم المسلمون، والبقية كفرة، وبعضهم يرى؛ أن طائفته - وهم مئتان أو ثلاثمائة فرد – هم المسلمون فقط.

فمن هم هُؤلاء الذين يقاتلون مع المهدي - وهم بالآلاف -؟! وأين الذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم؟! إذا كان الذي بقي من أهل الإسلام مائة أو مائتين أو ثلاثمائة أو جماعة من الجماعات؟! أين أهل الإسلام الذين يقاتلون ثمانيين غاية تحت كل غاية ثمانيين ألفا ؟! أين هم هؤلاء؟!

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (اعدد ستا ً بين يدي الساعة؛ موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا) [رواه البخارى].

ونحن، لأننا نعتقد بوجوب الجهاد على هذه الأمة؛ نخاطبها بهذا التكليف، فنقول لهم: "يا أمة الإسلام؛ أنتم مسلمون، عليكم أن تثوروا بالإسلام، وتجاهدوا من سلب حق الله جل وعلا في حكمكم وفي طاعتكم لهم". نعم، يوجد في الأمة؛ جهل، ويوجد ضعف إيمان وضعف إرادة، ويوجد تلبيس من شياطين الإنس من المشايخ وعلماء السلطان والكهنة، ولذلك نقول؛ إن الأمة تحتاج إلى من يقودها.

حتى الحكام الكفرة؛ لأنهم يعلمون رصيد الإسلام في قلوب الناس، فإنهم إذا أرادوا أن يسوقوهم لعمل من أعمالهم؛ يسوقونهم باسم الإسلام.

هذا "صدام حسين"؛ لما أراد أن يقاتلُ الثورة الإيرانية بقيادة الشيعي الرافضي الخميني، استحثهم تحت راية "أهل السنة"، قال لهم؛ "يا أهل السنة قوموا فقاتلوا الشيعة الروافض"، وأدار المعركة بهذه الطريقة، ولذلك أيدته طوائف أهل السنة وأيده الناس؛ لأن "صدام" عندهم من أهل السنة. حتى الخميني عندما قاتل "صدام"؛ استحثهم باسم الإسلام ومقاتلة "البعثيين" أيضاً.

وهكذا يستخدم الحكام الإسلام، مما يدل على أن شعوبنا ما زالت مسلمة وأن الراية التي تحركها حركة حقيقية صحيحة؛ هي راية الإسلام.

137 - 137 -

هذا أدلة واقعية، ولكن الدليل الشرعي واضح - كما ذكرنا في البداية - فهم يسمون على ذبائحهم، ويستقبلون القبلة.

ولا بدّ للمكفّر لواحد من آحاد هذه الأمة؛ أن يأتي بالدليل الصريح الصحيح الواضح البرهان على تكفير هذا الشخص,إذن نحن نحكم لهذه الشعوب بالإسلام.

نعم، هناك طوائف من هذه الشعوب قد كفرت، كعبدة الأوثان.كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد طوائف من أمتي الأوثان) رواه الإمام أحمد.نعم، يوجد من عباد القبور ومن عباد الأحجار ومن عباد الشيطان وممن دخلوا في طوائف الردة وناصروهم، وهؤلاء كلهم نحكم بحكم الله عليهم.ولكن عندما نتحدث عن المسلم الذي لم يأت بعمل مكفر – وهذا حال عامة شعوبنا - فهؤلاء عندهم الإيمان المجمل، وحكم الشرع الذي يجب علينا أن نحكم به عليهم؛ هو أنهم مسلمون.

- الطوائف الثانية، هي الطوائف التي تتوقف في الحكم على الناس:

وهذه بدعة جديدة، لا يُعرف عن أوانل هذه الأمة التوقف ويحتجون بآية: {إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُوهُنَ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ} [الممتحنة: 10]، فقالوا؛ "إذن هذا امتحان، فقد توقف حكم الإسلام على الامتحان!". نقول: ولكن الآية ضدكم، لأن الآية تقول: {إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ}، فحكم بحكم الإيمان عليهن قبل الامتحان، أي أنهن لو متن قبل أن يُمتحن؛ لوجب على المسلمين أن يصلوا عليهن وهذه الجارية التي جاءت فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتقها، فقال: (من ربك؟)، قالت: (في السماء) فعن الشريد رضي الله عنه؛ أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (عندي جارية سوداء - أو نوبية - فأعتقها؟)، فقال صلى الله عليه وسلم: (ائت بها)، فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال: (ألله)، قال: (من أنا؟)، فقالت: (أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال: (أعتقها، فإنها مؤمنة) [رواه الإ

هلُ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم بإسلامها؟! الجواب: لا، قد كان يحكم بإسلامها، ولكن جاء حكم يقتضي امتحان، وهذه مسألة أخرى، لا تعنى التوقف فى الحكم.

كما أن الأصل في النّاس أنهم ثقاّت، ولكن ربما تأتي مسألة تحتاج إلى توثق زائد، كأن يكون الرجل مستور الحال فيُحتاج إلى توثق لترتفع درجته، فمستور الحال عند أهل الحديث لا يُقبل، مع أنهم لا يحكمون بأنه مجروح، ولكن لأن هناك عمل يحتاج إلى زيادة توثق، ولا يعني أنه غير ثقة، لأن الأصل فيه أنه عدل، ولكن جاءت مسألة تحتاج التوثق في هذا الباب. فالآية حكمت بإيمان النساء المهاجرات؛ {إذا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ اللهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهِنَ}، فسماهن بالحكم الظاهر، فأنهن مؤمنات،

138 - 138 -

یعنی مسلمات.

فجمّاعات التوقف؛ أتت ببدعة جديدة، لم يأت بها أحد من أهل السنة، ونحن نخالف هذه الطوائف.

وبفضل الله – فيما أعلم – أنه حتى طوائف التوقف والتبيُن؛ بدأت تراجع عن هذه العقيدة، وأن مشايخهم الكبار – من دون أن أذكر أسماء – قد بدأوا يعودون، فبدأوا يصلون في مساجد المسلمين، ويصلون وراء المستور.ولا نقصد بـ "المستور" هنا؛ أنه غير معروف الإسلام والكفر! وإنما نقصد من ثبت له حكم الإسلام، ولكن لا يُعرف عن حاله؛ هل أتى بمكفر أم لم يأت بمكفر - أي بالمكفر الذي انتشر في بلده - فمثل هذا؛ مسلم، نصلي وراءه، ولا نمتحن الناس حوله، ولا نمتحنه من أجل الناس أو من أجل الصلا ة وراءه، بل نصلي وراءه.أما من تبين كفره؛ فهذا نحكم له بالكفر، وهذا حكم الله عز وجل، ولا كرامة له، ولا نقدم على حكم الله عز وجل شيئا من الأشعوب هي شياء ولا شخصاً من الشخوص - كائناً من كان –إذن هذه الشعوب هي شعوب مسلمة.(وسيأتى الرد على أهل التوقف)

<u>- وهناك طائفة أخرى جديدة؛ حكمت على الشعب بأنه منافق!</u>

والنفاق حين يكون حكماً - لا وصفاً -؛ يكون كفرا، فحين نحكم على رجل بأنه منافق، فنقول: هذا حكمه في دين الله أنه منافق، فمعناه في دين الله؛ أنه كافر ولكنه يُخفي على الناس كفره، وبان لنا، فهو يستر الكفر وظهر لنا، فنحكم عليه بأنه كافر، ولكن قلنا عنه أنه "منافق" لأنه يُخفي عن الناس هذا الكفر.أما وصف النفاق؛ فموجود.

أما الاحتجاج بكلام شيخ الإسلام؛ "بأن بعض الناس لم يتصور في الدنيا إلا مسلم وكافر، ولم يتصور النفاق". فهذا كلام عن الوجود، لا كلام عن الحكم، فهو يعني؛ أنه في الواقع يوجد مسلمون حقيقيون في الظاهر والباطن، وهناك مسلمون في الظاهر كفار في الباطن - وهم المنافقون - وهناك كفار في الظاهر كفار في الباطن، فهو يتكلم عن الوجود، لا عن الحكم. (وقد ورد ذكر ذلك في كتاب الله فذكر في أول البقرة المؤمن والكافر والمنافق, وذكر في التغابن المؤمن والكافر فقط) وأن تقول؛ هذا منافق، يعني أنه ليس كافرأ فقط، بل كفره مغلظ، وهو أشد من الكافر، لأن أهل العلم لم يختلفوا في أن المرتد تقبل توبته لو تاب، ولكن اختلف أهل العلم والدين؛ في الزنديق، فجمهور العلماء لا يقبلون توبته، فهو أشد عندهم من المرتد في الظاهر و الباطن.

فهؤلاء الذين يقولون؛ أن الشعب قد نافق لأنه لم يدخل في طوائفهم، قد جاءوا بجهل جديد.

ودعوى؛ أننا من أهل البدع، وأننا نكفر الشعوب؛ هذا كذب، فنحن الذين لا يمكن أن يُتصور بأننا ندعو هذه الشعوب للجهاد ولإسقاط هؤلاء الطواغيت، ثم نتصور وجود النفاق فيهم.

ولا يمكن أن نتصور الحكم بتكفير الشعوب؛ لأن تحريك الناس للجهاد هو

حكم شرعي، فإذا اعتقدنا في الناس الكفر؛ حينئذ يجب أن نخاطبهم بالإسلا م أولا ، فقبل أن نقول لهم؛ جاهدوا، نقول لهم؛ أسلموا، ونحن لا نقول لهم؛ أسلموا، بل نقول لهم؛ جاهدوا.فحين نقول للناس؛ جاهدوا، فواضح من كلا منا أننا لا نكفرهم، لأنا خاطبناهم بالحكم الشرعي، وفي الدنيا؛ الكافر لا يُخاطب بأحكام الشريعة - هو معذب في الآخرة على فروع الشريعة، على القول الصحيح، ولكن في الدنيا لا يُخاطب الكافر بالفروع، فلا يؤمر بالصلاة ولا بالجهاد - بل إذا جاء ليجاهد؛ يُطرد!

لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)، رواه الإمام أحمد.ولقوله: (فلن استعين بمشرك). رواه مسلم.

إذن عندما نقول للناس؛ جاهدوا في سبيل الله، خاطبناهم بالإسلام. قد يأتي ويقول المعارض - كما يقول أهل التوقف والتبين أو أهل فكر معارضة الأصل للظاهر -؛ أن الظاهر هو متابعة الطاغوت والأصل هو الإسلام ، فهل نقوي الظاهر أم نقوي الأصل؟

وهذا خوض كلامي لا قيمة له، والأصل أن نتعامل مع الناس بالأصل، و الظاهر الذي يُلغي الأصل؛ ينبغي أن يكون هو الظاهر المقطوع به لا الا حتمالي.والظاهر الذي يقول به "أهل التوقف" في هذا العصر؛ هو عدم المناوأة للطاغوت، لا المتابعة، فيقولون؛ لأن الناس لم يحاربوا الطاغوت ولم يعلنوا البراءة منه.

نقول: عدم الإعلان لا يعني عدم الوجود، لأن الحديث الذي قدمناه يقول: (فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، فسماه مؤمناً لكن إذا وجدت المتابعة الحقيقية لهذا الطاغوت، بأن دخل الفرد في طائفته وآمن بدعوته ونصر الكفر الذي جاء به؛ يكون حينها أتى بعمل ينفي الأصل، وهذا هو الطروء الجديد الذي حل لهذا الحكم بدل الحكم السابق - الذي هو الأصل لكن هم لا يقولون بهذا، بل يقولون؛ تعارض الظاهر مع الأصل، ولكن أي ظاهر هذا؟ هو الظاهر المحتمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقوي أن هذا الظاهر لا يدل على الباطن، وهذا الظاهر ليس دليلا قوياً فهم يقولون؛ الظاهر أنهم قد كفروا! كيف قد كفروا؟! ما الذي أتوا به؟! يقولون؛ لم يعلنوا البراءة من الطواغيت ليس من أصل الإيمان عمان، هو من الإيمان الواجب، ولكن ليس من أصل الإيمان - كما رأينا في الحديث - قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (مسألة إظهار العداوة؛ غير مسألة وجود العداوة، فالأول: يـ عذر به مع العجز والخوف، لقوله غير مسألة وجود العداوة، والأول: يـ عذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: (إلا أن تتقوا مِنْهُمْ تقاة)، والثاني؛ لا بد منه، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت) [الدرر: ج8/ص 359].

وهكذا شبهات الذين يكفرون الشعوب ويكفرون الأمة، أو يقولون أن الأصل فيهم الكفر؛ في هذا الباب كثيرة.واتهام أهل السنة بأنهم على منهج أولئك الغلاة؛ فرية يفتريها الناس قديماً وحديثاً.

فالإمام أحمد أتهم بأنه من الخوارج! - كما ذكر ابن تيمية في كتاب "الفتاوى

الكبرى" - عندما دخل رجل من أتباع الإمام أحمد على الإمام أحمد وهو مستلق، فقال: (قال الإمام أحمد: (بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما، يجلسون في ذلك الجانب، فيعيبون قولنا، ويد عون؛ أن هذا القول أن لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ويعيبون من ي كفر، ويقولون؛ إنا نقول بقول الخوارج!)، ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ [الفتاوى الكبرى: ج حابن تيمية إلى الآن يُتهم بأنه من الخوارج وأنه خارجي، وهكذا اتهمه معاصروه.وابن عبد الوهاب؛ أتهم بأنه خارجي أيضاً.فلا غرو ولا عجب؛ أن يأتي في هذا العصر من يقول بأن هؤلاء الذين قالوا بأن الحكام قد كفروا وخرجوا من الدين - مستدلين بأدلة صحيحة على كفرهم -؛ بأنهم من الخوارج.ومثل هذه الألفاظ؛ ينبغي أن لا تستعمل عند النقاش العلمي وعند الدخول في الدليل.

شيخ الإسلام بن تيمية يرد على أهل التوقف والتبين ويبطل شبهتهم باتفاق الأمة وإجماع الأئمة

وأهل التوقف والتبين فرقة من فرق الغلو فى التكفير يتوقفون فى من ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والأذان والإقامة والوضوء و لا يصلون إلا خلف من يعرفون عقيدته وحاله ,أما مستور الحال الذى ظهرت عليه سمات الإسلام فيتوقفون فيه ولا يصلون خلفه بحجة أن الدار دار كفر ردة وظهور الشرك فى المجتمع دليل على تكفير المعين أو الناس بالعموم أو التوقف فيه ,وهذا باطل وضلال ومخالف لأهل الإسلام والصحابة الكرام والأئمة الأعلام وتكذيب بالنصوص القرآنية والسنة النبوية وإلغاء للأصل وعدم الاعتبار بالظاهر وقد فصلنا ذلك مرار ا فيما كتبناه من قبل فى (التنبيهات المختصرة) و (الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء) وحذرنا من أهل الغلو وأبطلنا حججهم الواهية وقد سألنى أحد هؤلاء وهو مصرى من أبو كبير –شرقية ,وقال:

إن أمه ماتت ولم يصل عليها وتهرب من آداء صلاة الجنازة عليها مع أنه إمام مسجد ,فقلت له هل كانت أمك تصلى ؟قال نعم كانت محافظة على الصلاة

قلت له :هل ظهر منها شرك ظاهر جلى ؟أو ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلا م ؟

قال لا ,لم تقع فى الشرك الأكبر لا قولا , ولا عملا . فقلت له : فبأي دليل امتنعت عن الصلاة عليها ؟ وبأي حجة تقابل الله يوم القيامة ؟ والأصل أن كل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل ، والصلاة من أقوى دلالات الإسلام وشعائره الظاهرة ، ولنا الظاهر لأن أحكام الدنيا تبني على الظاهر من إسلام وكفر ، فمن ظهر منه الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم ، ومن ظهر منه الشرك والكفر حكمنا بكفره وقلنا أنه كافرمشرك ، ولم يكلفنا الله أكثر من ذلك ، وقد ظهر منها الإسلام ولم يظهر منها كفر ولا شرك ، والباطن والقلوب يعلمها علام الغيوب.

141 - 141 -

وبعد أن سقتُ له الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وكلام شيخ الإس لام ابن تيمية في من توقف فى مستور الحال الذى ظهرت منه دُلالاتُ الإس لام فهو مبتدع ضّال منحرف عن الحق ، ومخالف تمذهب أهل الحق أهلَ السنة والجماعة ، ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك ؛ فقال إنى تائب إلى الله من هذه البدعة وراجع عنها ، ولكن الشبهة كانت قوية وأهل قريتى ومن حولها على هذا المنهج المنحرف شبّ عليه الصغير وشاب عليه الكبير ، ومن بدعتنا وضلالنا جعلونى إمامًا لهم في مسجد لا يصلى فيه إمام غيري ، لأننا لا نصلى خلف أحد لا نُعرفه أو خارجًا عن جماعتنا ، قُلت له : عرفت ٱلحق فـ الزمه وأعمل به وادعُ إليه ، فقال أخ له من جماعته وبلدته وعلى نفس البدعة لقد كنا في ضّلال وانحراف والحمد لله الذي أكرمنا بك وعلمتنا الحق ، فقلت لهما: توبا إلى الله وعليكما بالدعوة إلى الحق ، وقلت للذى توقف في أمه : استغفر لها وادع لها ، قال : سأفعل ، ولم يستغفر لها ، وبعد فترة قصيرة ظهرت عداوتهما وبغضهما لنا ، ففهمت أنهما ما زالا على بدعتهما ، وقاما بنشر الشائعات عنا ، وهذا حال أهل البدع في كل زمان ومكان ؛ كذب وبهتان وفجر في الخصومة ، وبُعد عن أخلاق الإسلام ، والتعامل مع المسلمين بالتقية كالشيعة الروافض ، مع أن الله سترهم ، إلا أن العبد مع ستر الله عليه يأبى إلا أن يفضح نفسه فقام أحدهم واعتذر لنا في المصلى أمام الجميع وكدّب نفسه في كل ما رمانا به ، وافترى علينا فيه ، مع أنني لم أرغب فى ذلك ، وكنت أتمنىّ أن يعلنوا براءتهم من بدعة التوقف والتبينّ لأ ن في ذلك الصدق ،وأنفسنا لاشئ فعرضنا لدينُ الله فداء الشاهد من ذلك أن البدعة إذا تمكنت من الإنسان يصعب عليه التوبة منها وتبقى رواسبها في النفس - إلا من رحم الله تعالى - وهذه من الآثار السلبية الناتجة عن : البُعّد عن العلماء والتلقى منهم والاستفسار عما أشكل ، وأما العكوف على الكتب و التلقى من الأصاغر حدثاء الأسنان ؛ نتج عنه الانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة والتمسك بالبدع والأهواء وتعلم كبار المسائل قبل صغارها فتجد أحدهم <sup>(1)</sup> يتكلم فى الإيمّان والكفر والتوحيد والشرك ، وهو يجهل الأ صول الثلاثة ، ونواقض الوضوء ، وأصول الإسلام ، فأحد هؤلاء لا يعرف حكم قيام الليل ويجعله واجبًا تارة وسنة مؤكدة أخرى ، والثانى كان يُعلم أخًا جامعيًا من حملة كتاب الله معنى الدعاء في النوازل ، فقال هذا الجاهل الأحمق لحامل كتاب الله, تعالى أعلمك الفقه قبل العقيدة ، ومعنى الدعاء في النوازل أي : تدعو وأنت نازل إلى الركوع ، وتدعو وأنت نازل إلى السَّجود هذه هي النوازل - وشر البلية ما يضحك -وهكذا أهل البدع دائمًا ، نسأل الله أن يرزُّقنا الثبات على الحق وأن يتوفانا على مذهب الحَّق مذهب

142 - 142 -

<sup>(1)</sup> وهو فلاح لم يكمل دراسته ، ولم يكلف نفسه بسؤال أهل العلم بل جعلوه إمامًا لهم على جهله وضلاله كما ترى ، والثاني : أ 'مي يعمل في الحياكة وهو بليد غبي بطيء الفهم أبله ومع كل ذلك يظن أنه على شيء ، وأراد هذا الأ 'مى أن يعلم أخ جامعي الدعاء في النوازل ، والنوازل عنده هي النزول للركوع والسجود فى الصلاة فتأمل.

أهل السنة والجماعة.

شيخ الإسلام بن تيمية يرد على أهل التوقف والتبين

قال –رحمه الله-( وَتجُورُ الصّلاةُ خَلَفَ كُلِّ مُسْلِمٍ مَسْتُورٍ بِاتِّقَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرٍ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ قَالَ : لَا أُصَلِّى جُمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةً إِلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ عَقِيدَتُهُ فِي الْبَاطِنِ فَهَذَا مُبْتَدِعٌ مُّخَالِفٌ لِلصّحَابَةِ وَالتّابِعِينَ لَهُمْ

بِإِحْسَانِ وَأَئِمَةِ المُسْلِمِينَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . )331/4 وقال أيضا (يَجُورُ لِلرّجُلِّ أَنْ يُصَلِّىَ الصّلوَاتِ الخَمْسَ وَالجُمُعَةَ وَغَيْرَ دَلِكَ خَلَفَ مَن لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدَّعَةً وَلَا فِسَّقًا بِاتِّقَاقِ النَّائِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ . وَلَيْسُ مِنْ شَرْطِ الْاِئْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّى خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ . وَلُوْ صَلَّى خَلْفَ مِنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاسِقٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبِ أُحْمَد وَمَالِكِ . وَمَدَّهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الصِّحَّةُ . وَقُوْلُ الْقَائِلُ لَا أُسَلِمُ مَالِي إِلَّا لِمَنْ أَعْرِفُ . وَمُرَادُهُ لَا أُصِلِي خَلَفَ مَنْ لَا أَعْرِقُهُ كَمَا لَا أُسَلِمُ مَالِي إِلَا لِمَنْ أَعْرِفُهُ **كَلَامُ جَاهِلِ لَمْ يَقْلُهُ أُحَدُ مِنْ أَئِمَةِ الإِسْلَامِ** . فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا أُوْدَعَهُ الرَّجُلَ الْمَجْهُولَ فَقَدْ يَخُونُهُ فِيهِ وَقَدْ يُضَيِّعُهُ . وَأَمَّا ٱلْإِمَامُ فَلُوْ أَخْطأ أَوْ نسي لَمْ يُؤَاخَدُ بِدَلِكَ الْمَأْمُومُ كَمَا فِي البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : " { أَئِمَتُكُمْ يُصَلُونَ لَكُمْ وَلَهُمْ . قَإِنْ أَصَابُوا قَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ } . فَجُعِلَ خَطأُ الإِمَامِ عَلَى نَفْسِهِ دُونَهُمْ وَقَدْ صَلَى عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ تاسِيًا لِلجَنَابَةِ فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْ المَأْمُومِينَ بِالْإِعَادَةِ وَهَدَا مَدْهَبُ جُمْهُورِ العُلْمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي المَشْهُورِ عَنْهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوعُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُوم يُبْطِلُ الصَّلَاةُ مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ وَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأَ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ يَتْرُكَ البَسْمَلَةَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُ مَعَ دَلِكَ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ أَتْهَا لَا تَصِحُ مَعَ دَلِكَ فُجُمْهُورُ العُلمَاء عَلَى صِحّة صَلاة المَأْمُومِ كَمَا هُوَ مَدَّهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَظْهَرٍ الرِّوَايَتَيْنِ بَلْ فِي أَنْصِّهِمَا عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَدّْهَبِ الشَّافِعِيّ اخْتَارَهُ الققالُ وَغَيْرُهُ . وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ مُتَعَمِّدًا وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَعْلُمْ حَتَّى مَاتَ الْمَأْمُومُ لَمْ يُطْالِبْ اللَّهُ الْمَأْمُومَ بِدَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِثْمٌ بِاتِّقَاقِ المُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَتَهُ يُصَلِّى بِلَا وُضُوءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ خَلْقَهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُصَلِّ ؛ بَلْ لَاعِبٌ وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ فَفِي الإِعَادَةِ نِرَاعٌ . وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الإِمَامَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو إلى بِدْعَتِهِ أَوْ فُاسِقٌ ظاهِرُ الفِسْقِ وَهُوَ الإِمَامُ الرّاتِبُ الذِي لَا تُمْكِنُ الصّلاةُ إِلَّا خَلْفَهُ كَإِمَامِ الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السِّلُّفِ وَالْخَلْفِ وَهُوَ مَدّْهَبُ أُحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيثَةَ وَغَيْرِهِمْ . وَلِهَدَا قَالُوا فِي العَقَائِدِ : إنَّهُ يُصَلِّي الجُمُعَةَ وَالعِيدَّ خَلَفَّ كُلِّ إمَامٍ بَرًا كانَ أَوْ فَاجِرًا وَكَذَلِكَ ۖ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي القَرْيَةِ إِلَّا إِمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنْهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الجَمَاعَاتُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإِنْ كانَ الإِمَامُ فَاسِقًا . هَذَا مَدْهَبُ جَمَاهِيرِ العُلْمَاءِ : أَحْمَد بْن حَنْبَلِ وَالشَّافِعِيِّ

143

وَغَيْرِهِمَا بَلْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَدَّهَبِ أَحْمَد . وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ الْقَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد . وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَةِ السُّنَةِ .)مجموع الفتاوى199/23 ومابعدها

وقال: ( يَجُورُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُّعَةَ وَغَيْرَ دَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً ، وَلَا فِسْقًا ، بِاتِقَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأُرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ .

وَلَيْسَ مَنْ شَرْطِ الِائتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ ، وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ ، فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الحَالِ .)الفتاوى الكبرى 37/3باب الصلاة خلف المبتدعة

وقال رحمه الله تعالى (فالصّلاة حَلَفَ المَسْتُور جَائِرَة بِاتِّقاق عُلْمَاء المُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إِنْ الصّلاة مُحَرّمَة أَوْ بَاطِلة حَلفَ مَنْ لا يُعْرَفُ حَالهُ فَقَدْ حَالفَ وَمَنْ قَالَ إِنْ الصّلاة مُحَرّمَة أَوْ بَاطِلة حَلفَ مَن يعرف عند انتشار بدعة يستدل بحرص الإمام أحمد على الصلاة خلف من يعرف عند انتشار بدعة الجهمية ,ونحن لاننكر جواز حرص المسلم على الصلاة خلف الأفاضل وأصحاب السنة في مساجد أهل السنة ,ولا ننكر جواز هجر المبتدع لزجره وإنكار بدعته ,إنما الكلام على منع الصلاة وعدم جوازها أو كراهتها أو عادتها خلف من لايكفر ببدعته أو من لايعلم منه كفر ولا بدعة أصلا ,فضلا عن منعها وإعادتها خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والكفر والشرك و الردة في المجتمع ,وأقبح من ذلك التوقف في إسلامه وإبطال الصلاة خلفه مع أنه لم يظهر منه ناقضا جليا ,وانتشار الكفر والشرك في المجتمع ليس دلي لا على كفر المعين أو التوقف فيه بدون دليل ظاهر ,لأن الأصل جواز الصلا ة خلف المسلم مالم يظهر منه ناقضا مكفرا ,فإن ظهر منه ناقض مكفر ظاهر جلى لم يعد حاله مستورا ,بل كفر وارتد .

فإذا تصادفت صلاتنا خلف المسلم المستور وهو الذى ظهرت منه دلالات الإسلام وعلاماته ولم يظهر منه ماينقض ذلك ,صلينا ولم نتحرج ,وهذا لايمنعنا من الحرص فى الظروف المعتادة على الصلاة خلف الأفاضل أصحاب الدين والسنة والإتباع,مع أن فعل الإمام أحمد –رحمه الله- محمول على الاستحباب لاعلى الوجوب ,مع أن الاستحباب حكم شرعى يحتاج إلى دليل لأن هذا دين لابد فيه من الصدق وتحرى الدليل والعمل به كما فهمه الصحابة رضى الله عنهم ,لأن الله تعبدنا بذلك

ويرد عليهم شيخ السلام ويبطل بدعتهم ويثبت مخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة وإجماع المسلمين فقال رحمه الله-:

( وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَتَهُمْ يُصَلُونَ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ وَالْجَمَاعَاتِ لَا يَدَعُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الرّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَسْتُورًا لَمْ يَظَهَرْ مِنْهُ بِدْعَةٌ وَلَا قُجُورٌ صَلَى خَلْقَهُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ بِاتِقَاقِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ أُحَدٌ مِنْ الْأَئِمَةِ إِنّهُ لَا تَجُورُ الصَّلَاةُ إِلّا خَلْفَ مَنْ عُلِمَ بَاطِنُ أَمْرِهِ بَلْ مَا زَالَ المُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ

Modifier avec WPS Office

144 - 144 -

تَبِيَّهِمْ يُصَلُونَ خَلْفَ المُسْلِمِ المَسْتُورِ وَلَكِنْ إِذَا ظَهَرَ مِنْ المُصَلِّى بِدْعَةٌ أُوْ قُجُورٌ وَأَمْكَنَ الصِّلَاةُ خَلَفَ مَنْ يُعْلَمُ أَتَهُ مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاسِقٌ مَعَ إِمَّكَانِ الصّلاةِ خَلَفَ غَيْرِهِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يُصَحِّحُونَ صَلَاةٌ الْمَأْمُومِ وَهَدَا مَدَّهَبُ الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَدْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ ُ الصَّلَّاهُ إِلَّا خَلَفَ المُبْتَدِعِ أَوْ الْقَاجِرَّ كَالْجُمُعَةِ الْتِي إِمَامُهَا مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاجِرٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ جُمُعَةٌ أُخْرَى فَهَذِهِ تُصَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ . وَهَذَا مَدُّهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةٌ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِلَا خِلَافٍ عَنْدَهُمُّ . وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا كثرَتُ الأَهْوَاءُ يُحِبُ أَنْ لَا يُصَلِّىَ إِلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِقُهُ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِحْبَابِ كَمَا تُقِلَ دَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَتَهُ ذَكَرَ دَلِّكَ لِمَنْ سَأَلُهُ . وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ إِنَّهُ لَا تَصِحُ إِلَّا خَلَفَ مَنْ أَعْرِفُ حَالُهُ . وَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عَمْرُو عُتْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ إِلَى دِيَارٍ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي دَلِكَ الرَّمَانِ مُظهرِينَ لِلتَّشَيُّعِ وَكَانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِدَةً وَكَانَ بسبَب ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ البِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُوا إلّ خَلْفَ مَنْ يَعْرِقُونَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحَهَا مُلُوكُ السُّنَّة مِثْلُ صَلَاحِ الدِّينِ وَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ السُّنَّةِ المُخَالِفَةُ لِلرَّافِضَةِ ثُمَّ صَارَ العِلْمُ وَالسُّنَّةُ يَكثُرُ بِهَا وَيَظْهَرُ . فَالصَّلَاهُ خَلَفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّقَاقِ عُلْمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصِّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلَفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالَهُ فَقَدْ خَالُفَ إِجْمَاعَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ، وَقُدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِقُونَ قُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى معيط وَكَانَ قُدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ عَلَى دَلِكَ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصّحَابَةِ يُصَلُونَ خَلْفَ الْحَجّاجِ بْنِ يُوسُفَ . وَكَانَ الصّحَابَةُ وَالْتَا بِعُونِ يُصَلُونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إِلَى الضِّلَّالِ .)مجموع الفتاوي 280/3.مختصرا من كتابنا التنبيهات

أبو شبر يكفر المسلمين!!

(فما زال أهل العلم يحدرون من أبي شبر! وما أدراك ما أبو شبر؟ خاض في بحر العلم شبراً فظن أنه قد وصل لجته! فانتفخ الرجل كبراً وفخراً، لسان حاله ينادى فى القوم أن انظروا إلى البطل العوام!

أبو شبر هو عَلَمٌ عَلَى كَل طويلب علم خاض في بحر العلم شبرا فحسب أنه وصل لجته!

أبو شبر هو عَلَمٌ على كل طويلب علم لزم شيخاً فصار كالجثة الهامدة بين يدى مغسلها، يقلبه شيخه كيف يشاء.

أبو شبر هو كل طويلب علم لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، بين الأمر الجليل الظاهر وبين الأمر الخفى الدقيق.

أبو شبر هو عَلُمُّ علَى كل مريدٌ صوفي متدثر بدثار سلفي!! إن أحسن شيخه أحسن وإن زلّ شيخه زلّ معه بل وزاد على الشيخ فطبل لها وأذاعها ونافح عنها!! وصدق من قال: زلة العالم مضروب بها الطبل!

145 - 145 -

يقول أبو شبر هذا بعد أن قرأ مقدمةً لمسائل الأسماء والأحكام:إنّ الناس قد وقعوا كلهم في الشرك!! والجهل ليس بعذر فيه.

فقال له عبدٌ من عباد الله: صدقت وكذبت، صدقت إذ قلت أن الجهل ليس بعذر في الشرك ،وكذبت إذ زعمت أن أهل الإسلام قد وقعوا كلهم في الشرك الأكبر، فمن أين أتيت بهذه الدعوة الكبيرة المنكرة؟؟

قال: ألا ترون كيف استكان الناس للطواغيت ورضوا بحكمهم عقوداً من الزمن؟ فنحن نحكم بظاهر القوم ونقول بكفرهم إلا من تبين لنا أنه موحدٌ كافرٌ بالطاغوت، وعلى هذا فلسنا مطالبين بالجهاد دفعاً عن مثل هؤلاء. فأجابه عبد الله:يا أبا شبر اتق الله!! اتق الله في نفسك وفي عباد الله..إنك قد أخطأت من وجوه:

أحدها: أتك لم تعرف حال الأمة التي تخوض في تكفيرها، وكأنك تعيش تحت الأرضيين أو فوق أحد الكواكب السيارة!!

فالأمة ما زالت منتفضة تقاتل هنا وهناك، قد كثر عليها الأعداء، جيوش طواغيت الردة من ناحية والأمريكان والانجليز والفرنسيون والإسبان و الروس والهنود من نواح وجبهات متعددة، جاهد أهل الإسلام الحملات الصليبية في القرنين التاسع عشر والعشرين ولم تمض خمسون سنة تحت حكم الطواغيت الذين ساموا الناس الذل والهوان وسوء العذاب حتى نزلت بأرضنا حملات جديدة من أرض الصليب!!أي رضى تتحدث عنه؟ هل سرت في شوارع بغداد وعمان ودمشق والقاهرة؟ هل جلست مع جارك؟هل حدثت صاحبك في مقهى؟ هل سمعت الخطيب وهو يشير ويعرض؟ إن بلادنا تغلي نارا ! ولذا استعان الطواغيت بأجهزة المخابرات والآمن والشرطة السرية و و ....الخ

أنا لا أُ بُراً قومي ولا أعفيهم من واجب جهاد المرتدين ولكن أقول إنّ أمتنا لم ولن ترضى بحكم المرتدين الكفرة وهذا هو الواقع على أرض الواقع يا أبا شبر، وليخرج أحد الطواغيت من غير جيش الحراسة الجرار إلى شوارعنا وليرَ كيف ستعبر له الجماهير عن حبها ورضاها!!

**الثانى:** ما معنى الظاهر يا أبا شبر؟

أعرفة لك بما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:

قال الشافعي: وأحكام الله ورسولة تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر . والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة وثبتت عليه اهـ .

فأنتُ تزعم أنَّ ظاهر الأُمة الكفر، وأنا أقول لك هات لنا إقرارها أو أئتنا ببينة ؟ أثبت العرش ثم انقش يا أبا شبر.

الثالث: يكفّي الظّاهر في الأشخاص ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بقرينة مثاله يا أبا شبر:

عمار بن ياسر ظهر منه الكفر بعد أن عذب، فكان العذاب قرينة صحيحة على عدم صحة هذا الظاهر.فلو صح كلامك من أن ظاهر الأمة الرضى بحكم الطواغيت (وليس بصحيح والله) لقلنا إنّ هذا الظاهر غير صحيح بقرينة ما

146 - 146 -

تواتر لنا من بطش الطواغيت بكل من نطق بحرف ضدهم، بقرينة تلك الأ جهزة الأمنية المهولة الموجهة نحو الداخل لا الخارج! بقرينة السجون الملأى بالمجاهدين والعلماء وخطباء المساجد والشباب الملتزم ونسائهم معهم ولا حول ولا قوة إلا "بالله.

وقد رأينا ما فعل طاغوت الجزائر بأهل الجزائر يوم أرادوا أن يحكم شرع

الله فيهم!

وقد رأيناً كيف تفجر أهل العراق إيماناً ويقيناً لما زال الطاغوت الجاثم على صدورهم مع أجهزته الأمنية فبطشوا بأعظم قوة كافرة على وجه الأرض اوقد رأى العالم كيف فعل أهل تونس ومصر وليبيا وأهل سوريا والأردن و اليمن بالحكام والطواغيت وكيف خرجوا عليهم ورفضوا كفرهم وظلمهم وفسادهم ولم يرضوا بعمالتهم وخيانتهم وردتهم

الرابع: هل تزعم يا أبا شبر أن سيطرة العدو الصائل على بلاد المسلمين

قرينة على كفر أهلها؟!!

هل يعني ذلك أن أهل الإسلام عبدوا غير الله وتلبسوا بالشرك بسبب غزو الكفار لهم؟

من أين لكُ هذا يا أبا شبر؟ وهل يقول هذا عاقل؟ يتلبس الصليبي بالشرك فيلحق اسم الشرك وحكمه أهل الإسلام؟؟؟

إنّ الأصل في أمتنا الإسلام وسيطرة العدو الصائل والأصلي على أرض المسلمين لا يغير هذا الأصل إلا " إذ نجح في فتنة الناس عن دينهم كما فعلت محاكم التفتيش في اسبانيا!!

وما زالت أمتنا تجاهد العدّو منذ عهد النبوة، فيومٌ نصيب من عدونا ويوم يصيبون منا!

سيطر الصليبيون على الشام عقودا من الزمن وسيطر الفاطميون على مصر عقوداً أخرى، فهل صار أهل الشام وأهل مصر كفاراً بذلك؟ أرونا كلام أئمتنا؟ فإذ لم تفعلوا ولن تفعلوا فخذوا مني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا

فأجاب الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت.

ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والرمى بالنفاق يقع على

Modifier avec WPS Office

الصفات المذكور فى الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم(مجموع الفتاوى)

تفصيل القول في قاعدة من لم يكفر الكافر

فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر).

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أه ترك الكفار الأصلبين بلا تكفير.

فى الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير. وأهل السنة والجماعة لايكفر ون بالشبهات ولا بالظن ولا بالتأويل ويفصلون فى كفر من توقف فى تكفير الكافر المرتد خلافا لأهل الغلو فيفصلون فى قاعدة (من لم يكفر الكافر )فمن لم يكفر الكافر الأصلى مثل اليهود و النصارى والمجوس وكل من لم يدين بالإسلام فهو كافر قولا واحدا لاإشكال فى ذلك ,أما من لم يكفر الكافر المرتد أو توقف فى كفره أو جادل عنه كما يحدث من بعض الدعاة الذين لايكفر ون الطواغيت والحكام المبدلين للشريعة ,أو الذين لايكفر ون المشرك المتلبس بشرك ,أو من يقول بقول الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والإباضية ,وغير ذلك من أهل البدع وأصحاب المقالات والتأويل ,فإذا كان لايكفر هم بدون شبهة ولا تأويل ,بل بـ الهوى والتعصب والجهل فهذا كافر مثلهم ,أما إذا كان عنده شبهات وتأويل وأدلة معارضة فى ذهنه أو فهم خاطئ لبعض النصوص فهذا لايكفر إلا بعد إزالة اللبس وكشف الشبهات بالعلم المتين المبنى على الدليل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشيوخ الإسلام المؤيدة لذلك حتى تقوم عليه الحجة ولاتبقى له شبهة ,فهنا لابد من إقامة الحجة على المتأول لأنّ المسألة من المسائل الخفية ,وإن كان أصلها ظاهرا لاعذر فيه لكن التفصيل وما تفرع من الأصل لابد من البيان على وفق ماذكرنا ,كما هو مذهب الصحابة والسلف الكرام مع أهل التأويل وعند ورود الشبهات فى المسائل الخفية ,وأفضل مايبين لكُ ذُلك ماحدث بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما من مناظرة في قتال المرتدين فتعجب عمر من تكفير أبى بكر وقتاله لمن يقول لاإله إلا الله ويصوم ويصلى ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويأتي بشعائر الإسلام ؟فكيف يكفرهم ويقتلهم ويسبى نسائهم ويستحل أموالهم وأعراضهم ,وعنده أحاديث توجب الكف عن من يقول لا إله إلا الله ؟فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ بالشهادتين لاينفع مع ارتكاب النواقض والكفر,وكان إجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة وقتالهم قتال كفر وردة ,فقد توقف عمر الفاروق رضى الله عنه وشك في كفر من كفره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ومثل ماحدث من قدامة وأصحابه رضى الله عنهم في تأويل حل شرب الخمر ,ومعلوم تحريم الخمر ومن يستحلها فقد كفر ولكن هؤلاء تأولوا الآية ولم يكفروا ابتدءا بل

148 - 148 -

زالت عنهم الشبهة ,ومن ذلك حال السلف مع أهل التأويل فلم يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا الأشاعرة ولا المعتزلة مع أنهم قالوا مقالات كفرية تخرج من الملة ,لكن منع من كفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة ,لكن لو أصر على موقفه بعد البيان وإزالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدليل في المناظرة فهو كافر مثلهم لأنه مكابر ومكذب بالقرآن يجادل عن المشركين بغير دليل, وفي هذه الحالة يكفر كفر عناد بعد البيان وإقامة الحجة عليه وانقطاعه فلابد من فهم هذه المسألة فهما جيدا ولابد من مراعاة التفصيل السابق حتى لاتشوه دعوة التوحيد وحتى لايتهم دعاتها بالغلو والجهل و التساهل في إطلاق الأحكام بغير حق فالمرجئة وأعداء التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا على حذر رحمكم الله من ذلك ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفرون الحكام لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم الحجة وتزيلوا الشبهة بالعلم والدليل المفصل ولا تعتمدوا على المجمل وكلام العلماء المطلق فلابد من التفصيل رحمكم الله ,نعم هم على خطأ كبير ,وأكبر منه مجادلتهم عن الطواغيت لكن هناك فرق بين الخطأ و الضلال و بين الكفر والخروج من الإسلام,لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا يكفروا به ,أما غير ذلك فلا يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث بذلك بين الشباب ,هذا هو الحق والعدل والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عنّ غيرهم ,وفقنا الله وإياكم إلى الفهم الصحيح و القول السديد, وقول الحق بعلم وإنصاف وتجرد وعدل وعليكم بتحقيق العلم , والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين ق إلوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى.

وتفصيل هذا الأمر كما يلى:

اعلم أولا أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولا أو فعلا أبل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير رادا لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة ،والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الكافر الأصلى:

كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في

كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام .

القسم الثاني: المرتدعن الإسلام:

وهذا على قسمين:

<u>الأول:</u> من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلى.

الثاني: من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضاً:

الأول: من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف فى تكفيره أحد رجلين:

الأولُ: من أقر بأن السب كفر، وأن هذا فعله كفر، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبرا أو يكذب به؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر.

والثاني: من أنّكر أن يكون السب كفرا أصلا و فهذا يكفر بعد البيان لأنه رد لا لأخبار والإجماع وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام، فمن خلف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر

فعلى المؤمن أن يبنى معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاَّجهما فإن ذلك هُو الصراط المستقيم الذي أُمَّر الله تعالى به في قوله { وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعّوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } [ الأنعام : 135] . وليُحذر مَا يُسلكُه بعضُ الناس من كونه يبنى معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على تخلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تأبعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون } [المؤمنون : 71] .والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقارة إلى اللجوء إلى ربّه في سِؤالِ الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف .ومن ّسأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب اِلله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : { وإذا سألكَ عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون } [ البقرة : 186]

150 - 150 -

فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. انظر شرح وتفصيل هذه القاعدة فى كتابنا (أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)ورسالتنا (مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء )وراجع كفر المتأول فى نواقض الإيمان فإنه مهم . وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن معنى الغلو ومفهومه وآثاره وما يترتب عليه وحقيقة الكفر وأنواعه والطاغوت وحقيقة الكفر به ويبقى القسم الثانى عن الخوارج والقسم الثالث عن تفريط المرجئة0 ونبدأ بعون الله وتوفيقه فى الحديث عن الخوارج وكل ما يتعلق بهم ,والله وسحبه وسلم 0

انتهى القسم الأول والكلام على حقيقة الكفر الطاغوت الغلو

ويبدأ القسم الثانى من الكتاب والذى يدور حول الخوارج عقيدة وتاريخا

151 - 151 -